يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَ لَـُدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقكَت تُد إليهم لِتُعرضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدُّوَآيِعُلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولَ ٱلَّآ إِنَّا قُرْبَةُ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْبِقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتَ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ انقَلَتَ ثُمّ الْمَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنْ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوَا عَنْهُمْ فَإِن

تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠٠

لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، و أنهم لا عذر لهم،

أخبر أنهم سد (بَعْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ اللَّهُمْ ) من غزاتكم.

(قُل ) لهم

(لَا تَمْتَذِرُوا لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ)

أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب.

(قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ ٱخْبَارِكُمُّ)

و هو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة،

لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم،

و محال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق.

## (وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب،

و أما مجرد الأقوال، فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.

# (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ)

الذي لا تخفى عليه خافية،

## (فَيُنَيِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

من خير و شر، و يجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.

1-إما أن يقبل قوله و عذره، ظاهرا و باطنا،

و يعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب.

فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين،

أن عذرهم غير مقبول،

و أنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة و أعمالهم السيئة،

2-و إما أن يعاقبوا بالعقوبة و التعزير الفعلى على ذنبهم،

3-و إما أن يعرض عنهم، و لا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية،

و هذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين،

و لهذا قال:

# (سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ أَعْرِضُواْ عَنْهُمْ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

\*ابن جرير:عن كعب بن مالك يقول لما قدم رسول الله ﷺ

من تبوك جلس للناس

فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، و كانوا بضعة وثمانين رجلا،

فقال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله الله الكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذبوا؟ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد:

{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} إلى قوله

{فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}.

أي: لا توبخوهم، و لا تجلدوهم أو تقتلوهم.

## (إِنَّهُمْ رِجْسٌ)

أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يبالي بهم،

و ليس التوبيخ و العقوبة مفيدا فيهم،

( و ) تكفيهم

وكالولهر)

(جَهَنَّمُ جَزَامًا)

#### عقوبة

#### (بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)

و قوله: (يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ)

أي: و لهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئا.

## (فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين)

أي: فلا ينبغي لكم – أيها المؤمنون – أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه.

#### و تأمل كيف قال: (فَإِنَ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ)

و لم يقل: « فإن الله لا يرضى عنهم » ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، و أنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن الله يتوب عليهم، و يرضى عنهم.

○و أما ما داموا فاسقين، فإن الله لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه،
[و هو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان و الطاعة، إلى ما يغضبه من الشرك، و النفاق، و المعاصى.]

و حاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر،
 إذا اعتذروا للمؤمنين، و زعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم،

فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، و ترضوا و تقبلوا عذرهم،

فأما قبول العذر منهم و الرضا عنهم، فلا حبا و لا كرامة لهم.

Oو أما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية والرجس،

و في هذه الآيات، إثبات الكلام لله تعالى في قوله:-

(قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمٌّ)

و إثبات الأفعال الاختيارية لله، الواقعة بمشيئته تعالى و قدرته في هذا،

و في قوله: (وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ)

أخبر أنه سيراه بعد وقوعه،

و فيها إثبات الرضا لله عن المحسنين، و الغضب و السخط على الفاسقين.

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن الدَّوَابِرَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّحْرِ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَتِ اللهُ عَنُورُ رَحِيمٌ ﴿ اللهُ وَمَلَوْتِ اللهُ عَنُورُ رَحِيمٌ اللهُ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ وَرَحْمَتِهِ اللهُ وَصَلَوَتِ اللهُ وَالْيَوْمِ الْلَاحِيرِ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ وَرُبُتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَتِ اللهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى } [يُوسُفَ: 109] وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالا نُوحِي إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى } [يُوسُفَ: 109]

\*\*\*سنن الترمذي ت بشار

3945 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتِ فَتَسَخَّطَهَا،

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عُلِيُّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:-

إِنَّ فُلاَنًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٌ فَظَلَّ سَاخِطًا، لِقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

\*\*\* سنن الترمذي ت بشار

3946 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:-- 3946 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:-

أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا للغَانة

فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ العِوَضِ فَتَسَخَّطَ،

فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:-

إِنَّ رِجَالاً مِنَ العَرَبِ يُهْدِي أَجَدُهُمُ الهَدِيَّةَ

فَأُعَوِّضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ َمَا عِنْدِي ثُمَّ يَتَٰسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيهِ عَلَيَّ، وَ ايْمُ اللهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ العَرَبِ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

\*\*\*قال بن كثير:لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْمُدُنَ:-

مَكُّهُ، وَ الطَّائِفَ، وَ الْمَدِينَةَ، وَ الْيَمَنَ،

فَهُمْ أَلْطَفُ أَخْلَاقًا مِنَ الْأَعْرَابِ: لِهَا فِي طِبَاعِ الْأَعْرَابِ مِنَ الْجَفَاءِ.

\*\*\* صحيح البخاري

5998 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:-

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟

فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»()

يقول تعالى: (ٱلْأَعْرَابُ)

و هم سكان البادية و البراري

## (أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا)

من الحاضرة الذين فيهم كفر و نفاق،

و ذلك لأسباب كثيرة:-

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية و الأعمال و الأحكام،

فهم أحرى (وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِي)

من أصول الإيمان و أحكام الأوامر و النواهي، بخلاف الحاضرة،

فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

فيحدث لهم - بسبب هذا العلم- تصورات حسنة،

و إرادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية.

و فيهم من لطافة الطبع و الانقياد للداعي ما ليس في البادية،

و يجالسون أهل الإيمان، و يخالطونهم أكثر من أهل البادية،

فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية،

<sup>(</sup>أعرابي) قيل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. و قيل غيره (أو أملك لك. .) أي لا أقدر أن أجعل في قلبك الرحمة إن كان الله تعالى قد نزعها منه]

و إن كان في البادية و الحاضرة، كفار و منافقون،

ففي البادية أشد و أغلظ مما في الحاضرة.

#### (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ)

\*\*\* مَِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْإِمَانَ وَ الْعِلْمَ،

#### **حَكِيمٌ** }

فِيمَا قُسَّمَ بَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْجَهْلِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْكُفْرِ وَ النِّفَاقِ، (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ)الانبياء:23، لِعَلْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ.

و من ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال، و أشح فيها.

فمنهم

## ( وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ)

من الزكاة و النفقة في سبيل الله و غير ذلك،

#### (مَغْرَمًا)

أي: يراها خسارة و نقصا، لا يحتسب فيها، و لا يريد بها وجه الله، و لا يكاد يؤديها إلا كرها.

# (وَيَنَرَبُّصُ بِكُومُ ٱلدَّوَابِرُّ)

أي: من عداوتهم للمؤمنين و بغضهم لهم،

أنهم يودون و ينتظرون فيهم دوائر الدهر، و فجائع الزمان،

و هذا سينعكس عليهم

## (عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوْءُ)

و أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، و لهم العقبي الحسنة،

# (وَأَلْلَهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ

يعلم نيات العباد، و ما صدرت عنه الأعمال، من إخلاص وغيره.

\*\*\*أما القسم الممدوح من الأعراب:

#### (وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ)

و ليس الأعراب كلهم مذمومين،

بل منهم (مَن يُؤْمِرُثِ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ)

فيسلم بذلك من الكفر و النفاق و يعمل بمقتضى الإيمان.

## (وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ)

أي: يحتسب نفقته، و يقصد بها وجه الله تعالى و القرب منه

( و ) يجعلها وسيلة لـ (**وَصَلُوَاتِ ٱلرَّسُولِ** )

أي: دعائه لهم، و تبريكه عليهم،

قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول:

## (أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ)

تقربهم إلى الله، و تنمي أموالهم و تحل فيها البركة.

(سَيُدِخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ)

في جملة عباده الصالحين

## (إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، و يعم عباده برحمته، التي وسعت كل شيء،

و يخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات،

و يحميهم فيها من المخالفات،

و يجزل لهم فيها أنواع المثوبات.

#### و في هذه الآية دليل على -

1-أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح و منهم المذموم،

فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم و باديتهم،

إنما ذمهم على ترك أوامر الله، و أنهم في مظنة ذلك.

2-أن الكفر والنفاق يزيد و ينقص و يغلظ و يخف بحسب الأحوال.

3-فضيلة العلم، و أن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه،

لأن الله ذم الأعراب، و أخبر أنهم أشد كفرا و نفاقا،

و ذكر السبب الموجب لذلك،

و أنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللَّه على رسوله.

4-أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم،

معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، من أصول الدين و فروعه،

كمعرفة حدود الإيمان، و الإسلام، و الإحسان، و التقوى، و الفلاح، و الطاعة، و البر، و الصلة، و الإحسان، و الكفر، و النفاق، و الفسوق، و العصيان، و الزنا، و الخمر، و الربا، و نحو ذلك.

فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأمور بها،

أو تركها إن كانت محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها.

5-أنه ينبغى للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق،

منشرح الصدر، مطمئن النفس، و يحرص أن تكون مغنما، و لا تكون مغرما.

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّنتٍ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُ لَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ الله وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمٍ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللُّ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَتَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَوَسَتُرَدُّوك إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ لَهِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَالسَّبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَارُ
رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ

#### (وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ)

\*الجزائري:

هم الذين صلّوا إلى القبلتين

و أفضلهم الخلفاء الأربعة

ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة

ثم أهل بدر

ثم أصحاب أحد

ثم أهل بيعة الرضوان بالحدييية،

و أفضلهم أبو بكر على الإطلاق.

\*\*\* قَالَ الشَّعْبِيُّ: السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَدْرَكَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

وَ قَالَ عدد من أهل العلم: هُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَى الْقَبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة و بدروها إلى الإيمان و الهجرة، و الجهاد، و إقامة دين الله.

## (مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ)

(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)

(و) من (وَٱلْأَنْصَارِ)

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ الحشر: ٩

## (وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ)

بالاعتقادات و الأقوال و الأعمال، فهؤلاء،

هم الذين سلموا من الذم،

و حصل لهم نهاية المدح، و أفضل الكرامات من الله.

\*\*\*فَيَا وَيْلُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَوْ سَبَّهم أَوْ أَبْغَضَ أَوْ سَبَّ بَعْضَهُمْ،

وَ لَا سِيَّمَا سيدُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ خَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ،

أَعْنِي الصِّدِّيقَ الْأَكْبَرَ وَ الْخَلِيفَةَ الْأَعْظَمَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ، ﴿ الْ

فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمَخْذُولَةَ مِنَ الرَّافِضَةِ يُعَادُونَ أَفْضَلَ الَصَّحَابَةِ و يُبغضونهم و يَسُبُّونهم، عِياذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ، وَ قُلُوبَهُمْ مَنْكُوسَةٌ،

#### (رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ)

و رضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة،

و الرياض الناضرة.

# (خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأً)

لا يبغون عنها حولا و لا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه، أدركوه، و مهما أرادوه، و جدوه.

(ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ)

1- كل محبوب للنفوس،

2-و لذة للأرواح،

3-و نعيم للقلوب،

4-و شهوة للأبدان،

5-و اندفع عنهم كل محذور.

وَمِمَّنَ حَوْلَكُو مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِفاقِ لَا تَعْلَمُ هُوَّ أَعَنُ نَعْلَمُهُمْ مَّ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّا عَدَابٍ عَظِيمٍ اللَّا عَدَابٍ عَظِيمٍ اللَّا عَدَابٍ عَظِيمٍ اللَّا يَعْلَمُ اللَّعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ ) يقول تعالى: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُو مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ ﴾ يقول تعالى: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُو مِّنَ الْمُحْمَلِ الْمُدِينَةُ ﴾ أيضا منافقون

## (مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ)

أي:تمرنوا عليه ،و استمروا و ازدادوا فيه طغيانا.

\*\*\*وَ يُقَالُ: تَمَرَّدَ فُلَانٌ عَلَى اللَّهِ، أَيْ: عَتَا وَ تَجَبَّرَ.

(لَا تَعَلَّمُهُو )

بأعيانهم فتعاقبهم، أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم،

لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة.

(نَحَنُ نَعَلَمُهُمْ)

(سَنُعُذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ)

\* الميسر:بالقتل و السبي و الفضيحة في الدنيا، و بعذاب القبر بعد الموت،

Oیحتمل أن التثنیة علی بابها، و أن عذابهـــم :-

1-عذاب في الدنيا،

2-و عذاب في الآخرة.

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم و الحزن ،

و الكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح و النصر،

و في الآخرة عذاب النار و بئس القرار.

و يحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب،

و نضاعفه عليهم و نكرره.

(ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ)

\*\*\*الناد

وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهٍمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ السَّا خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَّكِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُعُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ

يقول تعالى: (وَمُاخُرُونَ)

ممن بالمدينة و من حولها، بل و من سائر البلاد الإسلامية،

(ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ)

أي: أقروا بها، و ندموا عليها، و سعوا في التوبة منها، و التطهر من أدرانها.

(خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا)

و لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد و الإيمان، المخرج عن الكفر و الشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح،

فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السيئة،

من التجرؤ على بعض المحرمات،

و التقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك

و الرجاء، بأن يغفر الله لهم،

\*\*\*وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ أَخْرَ صَالِحَةٌ، خَلَطُوا هَذِهِ بِتِلْكَ،

فَهَوُّلَاءِ تَحْتَ عَفْو اللهِ وَ غُفْرَانِهِ.

وَ هَذَهِ الْآيَةُ -وَ إِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أَنَاسٍ مُعَيَّنِينَ - إِلَّا أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كل المذنبين الخاطئين المخلصين الْمُتَلَوِّثِينَ.

11-م02-ص203

\*\*\* صحيح البخاري

4674 -عن سِمُرَةَ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: -

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا لَنَّهِ عَلَا لَنَّهُ عَلَا لَنَا:

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَابْتَعَثَانِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ،وَ لَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ،

وَ شَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ،

قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِيهِ،

ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، قَدْ ذَهَبَّ ذَلِكَ السُّوَءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَا لَالى: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن، وَ هَذَاكَ مَنْزلُكَ،

قَالاَ: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَ شَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِيكُ، وَ شَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ "

فهؤلاء (عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ)

و توبته على عبده نوعـــان:

الأول: التــوفيق للتوبة.

و الثاني: قبــولها بعد وقوعها منهم.

## (إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ)

أي: وصفه المغفرة و الرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما،

بل لا بقاء للعالم العلوي و السفلى إلا بهما،

فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.

(إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَبِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ

#### مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)

⊙و من مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة، إذا تابوا إليه و أنابوا و لو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم، و يتجاوز عن سيئاتهم،

فهذه الآية، دلت على أن المخلط المعترف النادم،

الذي لم يتب توبة نصوحا، أنه تحت الخوف و الرجاء،

و هو إلى السلامة أقرب.

و أما المخلط الذي لم يعترف و يندم على ما مضى منه،

بل لا يزال مصرا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.

قال تعالى لرسوله و من قام مقامه، آمرا له بما يطهر المؤمنين، و يتمم إيمانهم:

## (خُذْمِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً)

و هي الزكاة المفروضة،

## (تُطَهِّرُهُمَّ)

أي: تطهرهم من الذنوب و الأخلاق الرذيلة.

## (وَثُرُكِيْهِم بِهَا )

أي: تنميهم، و تزيد في أخلاقهم الحسنة، و أعمالهم الصالحة،

و تزيد في ثوابهم الدنيوي و الأخروي، و تنمي أموالهم.

## (وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ)

أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عموما و خصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم.

\*\*\* صحيح البخاري

1497 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: -

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ،قَالَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»

# إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُّمًّ )

أي: طمأنينة لقلوبهم، و استبشار لهم،

#### (وَٱللَّهُ سَمِيعٌ)

لدعائك، سمع إجابة و قبول.

#### (عَلِيعُ )

بأحوال العباد و نياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، و على قدر نيته،

فكان النبي را الله على الله على الله على المرهم بالصدقة،

و يبعث عماله لجبايتها،

فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له و برَّك.

ففي هذه الآية، دلالة على-

1-وجــوب الزكاة، في جميع الأموال،

و هذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى و يكتسب بها،

فمن العدل أن يواسى منها الفقراء، بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة.

الحبوب، و الثمار، و الماشية المتخذة للنماء و الدر و النسل،

فإنها تجب فيها الزكاة، و إلا لم تجب فيها،

لأنها إذا كانت للقنية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة، مالا يتمول، و يطلب منه المقاصد المالية،

و إنما صرف عن المالية بالقنية و نحوها.

2-أن العبد لا يمكنه أن يتطهر و يتزكى حتى يخرج زكاة ماله،

و أنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة و التطهير متوقف على إخراجها.

3- استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة،

و أن ذلك ينبغي، أن يكون جهرا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.

و يؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين،

و الدعاء له، و نحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، و سكون لقلبه.

و أنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة و عمل عملا صالحا بالدعاء له و الثناء،

و نحو ذلك.

# أَلَرُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ

## ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ

أي: أما علموا سعة رحمة الله و عموم كرمه و أنه

#### (يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -)

التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده، إذا تاب أعظم فرح يقدر.

#### (وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ)

منهم أي: يقبلها، و يأخذها بيمينه، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه، حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم،

فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك.

\*\*\* صحيح البخاري

1410 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ مَّرْةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ،

وَ لَا يَقْبِلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ،

وَ إِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ،

حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» ( )

## (وَأَتَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ)

أي: كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه،

و لو تكررت منه المعصية مرارا.

و لا يمل الله من التوبة على عباده، حتى يملوا هم،

و يأبوا إلا النفار و الشرود عن بابه، و موالاتهم عدوهم.

#### (ٱلرَّحِيثُر)

الذي وسعت رحمته كل شيء،و كتبها للذين يتقون،و يؤتون الزكاة،

و يؤمنون بآياته، و يتبعون رسوله.

# وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَّ وَسَثَرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبَعُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ

يقول تعالى: (وَقُلِ)

لهؤلاء المنافقين:

(أعَمَلُوا)

<sup>(</sup>بعدل) بوزن أو بقيمة. (طيب) حلال.(يربيها) ينميها ويضاعف أجرها. (لصاحبها) الذي أنفقها. (فلوه) مهره. وهو الصغير من الخيل. (مثل الجبل) يصبح ثوابها كثواب من تصدق عقدار الجبل من المال]

ما ترون من الأعمال، و استمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك، سيخفى.

## (فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ )

أي: لا بد أن يتبين عملكم و يتضح،

# (وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ فَيُنَتِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ)

من خير و شر،

ففي هذا التهديد و الوعيد الشديد على من استمر على باطله و طغيانه و غيه و عصيانه.

#### و يحتمـــل أن المعنــــي:-

أنكم مهما عملتم من خير أو شر، فإن الله مطلع عليكم،

و سيطلع رسوله و عباده المؤمنين على أعمالكم و لو كانت باطنة.

\*\*\*قَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا وَعيد، يَعْنِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُخَالِفِينَ أَوَامِرَهُ بِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ ستعرَضُ عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَ عَلَى الرَّسُولِ، وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَ هَذَا كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

كَهَا قَالَ: {يَوْمَبِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً} [الْحَاقَّةِ: 18]

وَ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرآبِرُ} [الطَّارِقِ: 9]

وَ قَالَ {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} [الْعَادِيَاتِ: 10]

وَ قَدْ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا،

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمُ عَكِيمٌ الله عَبّاسٍ و مجاهدُ و عِكْرِمة، وَالضّحَّاكُ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ:-

هُمُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا، أَيْ: عَن التَّوْبَةِ، وَ هُمْ:-مَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَعَدُوا عَنْ غَزُّوَةً تَبُوكَ في جُمْلَةٍ مَنْ قَعَدَ، كَسَلًا وَ مَيْلًا إِلَى الدَّعَة وَ الْحِفْظِ وَ طَيِّبِ الثِّمَارِ وَ الظِّلَالِ، لَا شَكًّا وَ نِفَاقًا،

فَكَانَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ رَبَطوا أَنْفُسَهُمْ بِالسَّوَارِي،

كَمَا فَعَلَ أَبُو لَبابة وَ أَصْحَابُهُ،

وَ طَائِفَةٌ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وَ هُمْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورُونَ، فَنَزَلَتْ تَوْبَةُ أُولَئِكَ قَبْلَ هَؤُلَاءِ، وَ أَرْجَى هَؤُلَاءِ عَنِ التَّوْبَةِ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الْآتِيَةُ، وَ هِيَ قَوْلُهُ:

{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} الْآيَةَ [التَّوْبَةِ: 117]

{وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ} الْآيَةَ [التَّوْبَةِ: 118]

كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْن مَالِكِ.

أي: (وَءُاخُرُونَ)

من المخلفين

(مُرْجُونُ)

مؤخرون

(لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ) ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين،

و الحث لهم على التوبة و الندم.

(وَٱللَّهُ عَلِيمٌ)

بأحوال العباد و نياتهم

(كَكِيْرٌ) يضع الأشياء مواضعها، و ينزلها منازلها،

فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم و يتوب عليهم غفر لهم و تاب عليهم، و إن اقتضت حكمته أن يخذلهم و لا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ الله لا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيذً فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُوْلُواللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِ رِينَ اللَّهُ أَفَمَنَ أَسَّسَى بُنْيَكُنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَم مِّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الله لَا يَزَالُ بُنْكِنُهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُواللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُـرَءَانِّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ۚ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمُ بِفِي وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبَّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ

لكندِبُوك ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَكُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنَ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ إِبَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَّ رُوَّاوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِ رِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى تَقُوىَ مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنٍ خَيْرًا أَم مَّنَ أَسَسَ أَفَعَنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى تَقُوى مِن اللَّهِ وَرِضَوَنٍ خَيْرًا أَم مَّنَ أَسَسَ أَفَعَنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هِكَادٍ فَانَهَا رَبِهِ فِي نَادٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّيلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، يريدون به المضارة و المشاقة بين المؤمنين،

و يعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله و رسوله،

يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه،

فبین تعالی خزیهم، و أظهر سرهم

فقال: (وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا)

أي: مضارة للمؤمنين و لمسجدهم الذي يجتمعون فيه

(وَكُفْرًا)

أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان.

## (وَتَقْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

أي: ليتشعبوا و يتفرقوا و يختلفوا،

#### (وَإِرْصَادًا)

أي: إعدادا

#### (لِّمَنَّ حَارَبُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ)

أي: إعانة للمحاربين لله و رسوله، الذين تقدم حرابهم و اشتدت عداوتهم، و ذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة،

فلما قدم النبي رضي الله المدينة، كفر به،

و كان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله على

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره،

فهلك اللعين في الطريق، و كان على وعد و ممالأة، هو و المنافقون.

فكان مما أعدوا له مسجد الضرار،

فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي اللهمن يهدمه و يحرقه،

فهدم و حرق، و صار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد

#### (إِنْ أَرَدُناً)

في بنائنا إياه

# (إِلَّا ٱلْحُسْنَى )

أي: الإحسان إلى الضعيف، و العاجز و الضرير.

# (وَأُللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُوك)

فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.

## (لَانَقُمُ فِيدِ أَبَدُأً)

أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا.

فالله يغنيك عنه، و لست بمضطر إليه.

## (لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ)

ظهر فيه الإسلام في « قباء » و هو مسجد « قباء »

أسس على إخلاص الدين لله،و إقامة ذكره و شعائر دينه،

و كان قديما في هذا عريقا فيه،

\*\*\* صحيح البخاري

1191 عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

كَانَ لاَ يُصَلِّي مِّنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ مِكَّةَ،

فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ،

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ،

وَ يَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ: وَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَ مَاشِيًا، كَانَ يُرُورُهُ رَاكِبًا وَ مَاشِيًا، كَانَ يُرُورُهُ رَاكِبًا وَ مَاشِيًا، كَانَ لَمسجد الفاضل

## (أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدٍ )

و تتعبد، و تذكر الله تعالى فهو فاضل، و أهله فضلاء،

و لهذا مدحهم الله بقوله: (فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُوَّا)

من الذنوب، و يتطهروا من الأوساخ، و النجاسات و الأحداث.

و من المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له و يجتهد فيما يحب،

فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب و الأوساخ و الأحداث،

و لهذا كانوا ممن سبق إسلامه، و كانوا مقيمين للصلاة،

محافظين على الجهاد، مع رسول الله على، و إقامة شرائع الدين،

و ممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله و رسوله.

و سألهم النبي على بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم،

فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

23833 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام، قَالَ: -

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَلَيْنَا، يَعْنِي قُبَاءً، قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْرًا، أَفَلَا تُخْبِرُونِي؟

قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}

[التوبة: 108] قَالَ: فَقَالُوا:-

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

\*\*\* صحیح مسلم

(1398) عن أَبِي سَٰلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَ:-

مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ،

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِغْتَ أَبَاكً يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟

قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ،

فَقُلْتُ: يَا زَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟

قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ،

ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ،

قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَ كَذَا يَذْ كُرُهُ.()

## وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ)

1التنزه من الشرك و الأخلاق الرذيلة،

إزالة الأنجاس و رفع الأحداث.

<sup>(</sup>هو مسجدكم هذا) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن وأما أخذه الله المسجد المدينة وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة والحصباء الحصى الصغار]

\*\*\*دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْقَدِيمَةِ الْمُؤَسَّسَةِ مِنْ أَوَّلِ بِنَائِهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ مَعَ جَمَاعَةِ الصَّالِحِينَ، وَ الْعِبَادِ الْعَامِلِينَ الْمُحَافِظِينَ و عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَ التَّنَزُّهِ عَنْ مُلَابَسَةِ الْقَاذُورَاتِ.

\*\*\*سنن ابن ماجه

355 - عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ

{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

وَيَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟» قَالُوا: نَتَوَضًأُ لِلصَّلَاةِ، وَ نَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

قَالَ: «فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ»

المساجد بحسب مقاصد أهلها و موافقتها لرضاه فقال:

( أَفَكُنُ أُسَّسَ بُنْيَكُنَهُ، عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ)

أي: على نية صالحة و إخلاص

(وَرِضُوانٍ )

بأن كان موافقا لأمره،

فجمع في عمله بين الإخلاص و المتابعة،

(خَيْرُ أَم مَّنْ أَسَّكَسَ بُنْيَكُنَهُ، عَلَى شَفَا)

أي: على طرف

#### (جُرُفٍ هَارٍ)

أي: بال، قد تداعى للانهدام،

\*\*\*طرف حفيرة منثالة

# (فَأَنَّهَارَ بِهِ وَفِي نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ)

لما فيه مصالح دينهم و دنياهم.

# ( لَا يَزَالُ بُنْيَكُنُهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوًا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ)

أي: شكا، و ريبا ماكثا في قلوبهم،

\*\*\*شَكًّا وَ نِفَاقًا بِسَبَبِ إِقْدَامِهِمْ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ الشَّنِيعِ، أَوْرَثَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، كَمَا أُشْرِبَ عَابِدُو الْعِجْلِ حُبَّهُ.

# (إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمًّ)

\*\*\*بوتهم

بأن يندموا غاية الندم و يتوبوا إلى ربهم،

و يخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم،

و إلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، و نفاقا إلى نفاقهم.

\*الجزائري:- فكان هذا البناء الظالم سبباً في:-

تأصل النفاق و الكفر في قلوبهم حتى يموتوا كافرين

#### (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

بجميع الأشياء، ظاهرها، و باطنها، خفيها و جليها،

و بما أسره العباد، و أعلنوه.

#### (حَكِيمُ )

لا يفعل و لا يخلق و لا يأمر و لا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة و أمر به فلله الحمد

#### و في هذه الآيات فوائد عدة.

1-أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، و أنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

2-أن العمل و إن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه،

كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

3-أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين،

فإنها من المعاصى التي يتعين تركها و إزالتها.

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين و ائتلافهم،

يتعين اتباعها و الأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد

الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه،

كما يوجب ذلك الكفر و المحاربة للّه و رسوله.

4-النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، و البعد عنها، و عن قربها.

5-أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، و نهي عن القيام فيه،

و كذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد « قباء »

حتى قال الله فيه: (لَّمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـعُومَ فِيدٍ). و لهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره،

حتى كان ﷺ يزور قباء كل سبت يصلى فيه، و حث على الصلاة فيه.

6-أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، و هي: كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية لله، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله،

فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

7-أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها و يتوب منها توبة تامة

بحيث يتقطع قلبه من الندم و الحسرات.

8-أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى،

فمسجد النبي الذي أسسه بيده المباركة و عمل فيه

و اختاره اللّه له من باب أولى و أحرى.

9-أن العمل المبني على الإخلاص و المتابعة،

هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.

و العمل المبني على سوء القصد و على البدع و الضلال،

هو العمل المؤسس على شفا جرف هار،

فانهار به في نار جهنم، و الله لا يهدي القوم الظالمين.

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَعُولِهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَاعَلَهُ وَقَا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَ الْأَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَ الْإِنْوَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي وَالْإِنْجَالُهُ اللهُ وَالْمُؤْذُ الْعَظِيمُ اللهُ ا

(إِنَّ ٱللَّهَ )

يخبر تعالى خبرا صدقا، و يعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة،

و معاوضة جسيمة، و هو أنه

(أَشْتَرَىٰ )

بنفسه الكريمة

(مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوكَكُم)

فهي المثمن و السلعة المبيعة.

وأَن لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ)

\*الجزائري:و هذا هو المُثّمَن الذي أعطى الله تعالى فيه الثمن و هو الجنة،

التي فيها ما تشتهيه الأنفس، و تلذ الأعين من أنواع اللذات و الأفراح،

و المسرات، و الحور الحسان، و المنازل الأنيقات.

#### و صفة العقد و المبايعة:-

بأن يبذلوا لله نفوسهم و أموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته و إظهار دينه

# ف (يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُكُونَ وَيُقَّ نَكُونَ )

فهذا العقد و المبايعة، قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات.

\*\*\*صحيح البخاري

3123 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَ تَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ،

أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ»(  $\ddot{\mathbf{I}}$ 

# وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانَّ )

التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، و أعلاها، و أكملها،

و جاء بها أكمل الرسل أولو العزم، و كلها اتفقت على هذا الوعد الصادق.

## (وَمَنْ أُوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ)

\*\*\*فَإِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ،

وَ هَذَا كُفُولِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا} [النِّسَاءِ: 87]

{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً} [النِّسَاءِ: 122] ؛

<sup>(</sup>تصديق كلماته) أي مصدقا بما وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد]

#### (فَأَسْتَبْشِرُوا)

أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله،

# (بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِدِّهِ)

أي: لتفرحوا بذلك، و ليبشر بعضكم بعضا، و يحث بعضكم بعضا.

#### (وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ)

الذي لا فوز أكبر منه، و لا أجل، لأنه يتضمن

السعادة الأبدية، و النعيم المقيم، و الرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات،

و إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة،

فانظر إلى المشتري من هـــو؟

و هو الله جل جلاله،

#### و إلى العـــوض:-

و هو أكبر الأعواض و أجلها، جنات النعيم،

و إلى الشمن المبذول فيها:-

و هو النفس، و المال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

و إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع:-

و هو أشرف الرسل،

و بأي كتاب رُقِّـــــم:-

و هي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

التَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُإِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ الله وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُوبَ إِنَّا ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللهُ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّهِيّ وَٱلْمُهَكِجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ. بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ اللهَ

# التَّنَيِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّنَيِحُونَ الرَّكِعُونَ الْكَيْبُونَ الْكَيْبُونَ الْكَيْفُونَ الْكَيْفُونَ وَالْتَكَاهُونَ عَنِ الْمُنَكِرِ وَالْمُكَوْفَلُونَ السَّيْجِدُونِ الْكَيْفِونِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَيْفُولِيَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَيْفُولِيَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَيْفُولِيَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَيْفُولِيَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّيْفُولِيَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ ا

كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات و نيل الكرامات؟

فقال: هم (ٱلتَّكَيِبُونِ)

أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات.

#### (ٱلْعَكَبِدُونَ )

أي: المتصفون بالعبودية لله، و الاستمرار على طاعته من أداء الواجبات و المستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين.

#### (ٱلْحَكِيدُونَ)

لله في السراء و الضراء، و اليسر و العسر،

المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة و الباطنة،

المثنون على الله بذكرها و بذكره في آناء الليل و آناء النهار.

#### (ٱلسَّكَيْحُونَ)

فُسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم،

و فسرت بسياحة القلب في معرفة الله و محبته، و الإنابة إليه على الدوام،

#### و الصحيح أن المراد بالسياحة:-

السفر في القربات، كالحج، و العمرة، و الجهاد، و طلب العلم، و صلة الأقارب، ونحو ذلك.

\*\*\*كَمَا وَصَفَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

{سَلَّبِحَاتٍ} [التَّحْرِيمِ: 5] أَيْ: صَائِمَاتٍ،

#### (ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ)

أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع و السجود.

#### (ٱلْكَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ)

و يدخل فيه جميع الواجبات و المستحبات.

#### (وَأَلْتُ الْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ)

و هي جميع ما نهي الله و رسوله عنه.

#### (وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ)

بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله،

و ما يدخل في الأوامر و النواهي و الأحكام،

و ما لا يدخل، الملازمون لها فعلا و تركا.

\*\*\*قال بن عباس :القامُون بطاعة الله أو لفرائض الله

# (وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

#### لم يذكر ما يبشـــرهم به:-

ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا و الدين و الآخرة،

فالبشارة متناولة لكل مؤمن.

#### و أما مقدارها وصفته ا فإنها: -

بحسب حال المؤمنين، و إيمانهم، قوة، و ضعفا، و عملا بمقتضاه.

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُواْ أُولِى فَرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُّ أَنَّهُمُّ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ اللهُ وَمَاكَانَ أَنْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُّ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ اللهُ وَمَاكَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْرَهُ مَوْدَ مَا اللهُ وَعَدَهَ لَا اللهِ عَن إِنَّهُ بِيهُ مِنْ أَوْمُ اللهُ اللهُ وَعَدَةً لِللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\*\*\*صحيح البخاري

أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ

فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بُنَّ هِشَامٍ، وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ،

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَالِب: يَا عَمِّ

قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ "

فَقَالَ أَبُو جَهْلِ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَّيَّةَ:-

يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ؟

فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَ يَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ

حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ:-

هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ أَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} [التوبة: 113]

\*\*\*صحيح مسلم

(976)عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ كَالِّقَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَ أَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي،

وَ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» \*\*\*صحيح البخاري

3350 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: " يَلْقَى َ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ،

وَ عَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَ غَبَرَةٌ،

فَيَقُولُ لِهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ ِأَقُلْ لَكَ لَاتَعْصِنِي،

فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ،

فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،

فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ،

ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟

فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَامِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ( )

<sup>(</sup>قترة) سواد الدخان و (غبرة)غبار و لا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه و لعل المراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفر. (الأبعد) أى من

#### ( مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

يعني: ما يليق و لا يحسن للنبي و للمؤمنين به

## (أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ)

أي: لمن كفر به، و عبد معه غيره

# (وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ

فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد،

فلا يليق بالنبي و المؤمنين،

لأنهم إذا ماتوا على الشرك، أو علم أنهم يموتون عليه،

فقد حقت عليهم كلمة العذاب، و وجب عليهم الخلود في النار،

و لم تنفع فيهم شفاعة الشافعين، و لا استغفار المستغفرين.

#### ( وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ)

و أيضا فإن النبي و الذين آمنوا معه، عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه و غضبه، و يوالوا من والاه الله، و يعادوا من عاداه الله،

و الاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك، مناقض له، و لئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم الطي لأبيه

رحمة الله تعالى. (بذيخ) الذيخ ذكر الضبع الكثير الشعر أري أباه على غير هيئته و منظره ليسرع إلى التبرء منه. (متلطخ) متلوث بالدم و نحوه]

فإنه (عَن مَّوْعِـدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّـاهُ) في قوله (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَ ذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه.

(فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُو)

لإبراهيم

(أَنَّهُ، عَدُقٌ لِلَّهِ)

أن أباه سيموت على الكفر،

و لم ينفع فيه الوعظ و التذكير

(تَبُرّاً مِنْهُ)

موافقة لربه و تأدبا معه.

(إِنَّ إِبْرَهِي عَ لَأُوَّاهُ)

أي: رجَّاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر و الدعاء، و الاستغفار و الإنابة إلى ربه.

(حَلِيمٌ)

أي: ذو رحمة بالخلق، و صفح عما يصدر منهم إليه، من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين، و لا يقابل الجاني عليه بجرمه،

فأبوه قال له: (لأَرْجُمَنَّكَ)

و هو يقول له: (سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي)

فعليكم أن تقتدوا به، وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء

(إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ)

كما نبهكم الله عليها و على غيرها، و لهذا قال:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ لِهَ اللَّهُ لَهُم مَّا يَتَقُونَ لِهَ اللَّهُ لِهُمْ مَا يَتَقُونَ لِهَ اللَّهُ لِهُمْ اللَّهُ لِهُمُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْحَيْمِ وَيُمِيتُ وَمَا اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلِيمً وَيُمِيتُ وَمَا

لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللهِ

يعني أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية،

و أمرهم بسلوك الصراط المستقيم،

فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه،

و يبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، و تدعو إليه ضرورتهم،

فلا يتركهم ضالين، جاهلين بأمور دينهم،

ففيي هذا دليل على :-

1-كمــال رحمته،

2-و أن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد، في أصول الدين و فروعه.

و يحتمل أن المراد بذلك

( وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ \* الميسر: حتى يبيِّن لهم ما يتقونه به،

و ما يحتاجون إليه في أصول الدين و فروعه.

٥ فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال

جزاء لهم على ردهم الحق المبين، و الأول أولى.

# وإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم)

فلكمال علمه و عمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، و بين لكم ما به تنتفعون.

# (إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي، وَيُمِيثُ )

أي: هو المالك لذلك، المدبر لعباده بالإحياء و الإماتة و أنواع التدابير الإلهية،

فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري

فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته،

و يترك عباده سدى مهملين، أو يدعهم ضالين جاهلين،

و هو أعظم توليه لعباده؟

فلهذا قال: (وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ)

أي: ولى يتولاكم بجلب المنافع لكم،

(وَلَانْصِيرِ)

يدفع عنكم المضار.

# لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَدِجِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي الْفَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَد جَرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي اللَّهِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَثُ رَّحِيمٌ الله عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَثُ رَّحِيمٌ الله عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَثُ رَّحِيمٌ الله

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4418 عَن كَعْب بْنَ مَالِك، يُحدَّثُ حِينَ تَخَلِّفَ عَنْ قَصَّة، تَبُوك، قَالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلِّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَزُووَة غَزَاهَا إِلّا فِي غَزْوَة تَبُوك، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلِّفْتُ فِي غَزْوَة بَدُر، وَ لَمْ يُعَاتِب أَحَدًا تَخَلِّفَ عَنْهَا،

و لَمْ يَعاتب أحداً تخلف عنها، إنّما خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتّى جَمَعَ اللّهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَاد، وَ لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه ﴿ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حَينَ تَوَاّثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَ مَا أُحِبُ أَنَّ لَي بِهَا مَشْهَدَ بَدْر، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، أَذْكَرَ فِي النّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطَّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حَيِنَ تَخَلّفْتُ عَنْهُ، فِي تِلْكَ الغَزَاة،

بِي عَمْ الْحُتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلُهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، وَأَلِلَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلُهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَزْوَةِ،

وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللّهِﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُواً كَثِيرًا،

فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُّوهِمْ،

فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ، وَ لاَ يَجْمَعُهُمْ كَتَابٌ حَافظٌ، يُريدُ الدّيوَانَ، قَالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزلْ فيه وحي الله، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الغَزُوةَ حينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظَّلاَلُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَالمُسلمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادرٌ عَلَيْه، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدِّ، فَأُصْبُحَ رُسُولُ اللَّه ﷺ وَالمُسْلَمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْض منْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ أَتَجِهَزَ بعدهُ بِيومٍ أو يومينِ، ثُمَ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَني فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدِّرْ لي ذَلكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ فَطُفْتُ فيهم، أَحْزَنَني أُنِّي لاَ أُرَى إِنَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ، أُو ۚ رَجُلًا ممَّن عَذَرَ اللَّهُ منَ الضُّعَفَاء،

وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللّهِ رَصَّوْكَ، بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ: وَهُو جَالِسٌ فِي القُومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللّه، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عَطْفِهِ، فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ،

وَائلُه يَا رَسُولَ اللّه مَا عَلَمْنَا عَلَيْه إِنَّا خَيْرًا، فُسكَت رُسُولُ اللَّه ﷺ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بِلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهُ قَافِلًا حَضَرَني هَمِّي، وَطُفقتُ أَتَذَكُرُ الكَذبُ، و أَقُولُ: بمَاذا أَخْرُجُ منْ سَخَطه غَدًا، وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّيَ لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبّ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَادمًا، وَكَانَ إِذَا قَدمَ منْ سَفَرِ، بَدأَ بالْمَسْجِد، فَيرْكَعُ فيه رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلكَ جَاءَهُ المُخَلِّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذرُونَ إِلَيْه وَيَحْلفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْمَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّه ﴿ عَلَانَيْتَهُمْ، وبايعهم واستغفر لهم، وَوَكُلُ سُرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجئتُ أَمْشي حَتَّى جَلَسْتُ بِينَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لي: «مَا خَلِّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقُلْتُ: بَلَى، إنَّي وَاللَّه لَوْ جَلَسْتُ عنْدَ غَيْرِكَ منْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُدْرٍ، وَلَقَدُّ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخَطَكَ عَلَيّ،

وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لاَ وَاللَّه، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ،

وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقُوكَى، وَلاُّ أَيْسُرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ،

فُقًالُ رَسُولُ الله ﷺ:

أُمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ».

فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً فَاتَّبِعُونِي،

فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا،

وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، المُتَخَلِّفُونَ،

قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبُكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ الْكَفْ لَكَ فَوَاللّهِ مَا زَالُوا يُؤَنّبُونِي حَتّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقَيَ هَذَا مَعِي أَحَدُّهُ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَن، قَالاً مثلَ مَا قُلْتَ،

فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ:

مَنْ هُمَا؟ قَالُوا:

مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِضِيُّ،

فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسُوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي،

وَنَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ المُسْلَمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيّهَا الثّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النّاسُ، وَتَغَيّرُوا لَنَا حَتّى تَنكّرَتْ في نَفْسي الأَرْضُ فَمَا هيَ النّتي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلكَ خَمْسينَ لَيْلَةً،

قَمَا هِي النِّي اعْرِفَ، قَلْبُنَا عَلَى دَلِكَ حَمْسَيْنَ لَيْلُهُ، فَأُمَّا صَاحِبًايَ فَاسْتَكَانَا وَ قَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيانِ،

وَ أَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمِ وَ أَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ،

وأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُّ،

وَآتِي رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلسِهِ بَعْدَ الصّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي مَجْلسِهِ بَعْدَ الصّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السّلاَمِ عَلَيّ أَمْ لاَ؟

ثُمَّ أُصلِّيَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَّرَ،

فَإِذَا أَقْبُلُتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبُلُ إِلَيَّ،

وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيٌّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةَ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ اَبْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى،

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ،

فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

فُسكَت، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَت،

فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ،

فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ،

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ،

إِذَا نَبَطِيٍّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّاْمِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، وَقُولُ: مَنْ نَدُلُّ عَلَى كَعْب بْن مَالِك،

يُقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، فَطُفِقَ النَّاسُ يُشيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَأَذَا فِيه:

أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنِّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ

بِدَارِ هُوَانِ، وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ،

فَقُلْتُ لَمَّا قُرَأْتُهَا: وَهَذًا أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ،

فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا،

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا،

وَأَرْسُلُ إِلَى صَاحِبَيٌّ مِثْلُ ذَلِكَ،

فَقُلْتُ لِامْرَاْتِي: الْحَقِيَ بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَنْا الأَمْر،

قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه: إِنَّ هَلاَلُ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟

قَالَ: «لاَ، وَلَكَنْ لاَ يَقْرَبْك».

قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ،

وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا،

فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلاَلِ بُن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟

فَقُلْتُ: وَاللّه لا أَسْتَأُذِنُ فيها رَسُولَ اللّه ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّه ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيها، وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْر لَيَالٍ، حَتّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللّه الله الله الله عَلَمْ مَنَا، فَلَمّا صَلّيْتُ صَلَاةً الفَجْرِ صَبْحَ خَمْسينَ لَيْلَةً،

وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِناً،

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ النَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ،

قَدْ ضَاقَتْ عَلَيٌ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيٌ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمَعْتُ صَوْتٍهِ: سَمَعْتُ صَوْتٍهِ: سَمَعْتُ صَوْتَهِ:

يا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ،

قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا،

وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ بِتَوْبَةِ اللّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلّاَةَ الفّجُر،

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشَّرُونَنَا، وَذَهَبَ قَبَلَ صَاحِبَيٌ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَاوْفَى عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُرَعَ مِنْ الفَرسِ، فَأُوفْى عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُرَعَ مِنَ الفَرسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي النَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشَّرُنِي، نَوْبَيْنِ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشَّرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا،

وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَيَتَلَقّانِي النّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُونِي بِالتّوْبَة، يَقُولُونَ:

لِتُهْنِكَ تُوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ،

قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلُهُ النَّاسُ،

فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ: رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السّرُورِ:

«أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»

قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

قَالَ: «لاً، بَلْ منْ عنْد الله»

وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سُرّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتّى كَأَنّهُ قَطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ،

فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهُ قُلْتُ:

ياً رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى رَسُولَ اللّه،

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ».

قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه، إِنَّ اللّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصَّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَّ أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيتُ.

فَوَاللّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلَمِينَ أَبْلاَهُ اللّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِه اللهُ عَلَى رَسُولِه اللهُ عَلَى رَسُولِه اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ } [التوبة 117] إلى قو به { وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة 119]

فَوَاللّهِ مَا أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيّ مِنْ نِعْمَة قَطّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلاَمِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِيَ لِرَسُولُ اللّهِ ﷺ، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الّذَينَ كَذَبُوا،

فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا -حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ- شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَد، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ} [التوبة 95]

إِنَى قُوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ} [التوبة 96] قَالَ كَعْبُ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيِّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ،

فَبُايِعَهُمْ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللّهِ أَمْرُنَا

حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ:

{ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}

[التوبة118].

# وَلَيْسَ الَّذِي ذَكرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْا [])

(قط) أي زمان مضى. (أقوى ولا أيسر) أكثر قوة ويسارا أي غني. (راحلتان) مثنى راحلة وهي ما يصلح للركوب والحمل في الأسفار من الإبل ويصلح للسفر. (أهبة غزوهم) وفي نسخة (عدوهم) ما يحتاجون إليه في السفر والحرب. (طابت الثمار والظلال) نضجت الثمار ولذ للنفوس أكلها وكثرت الظلال بتورق الأشجار ورغبت النفوس أن تتفيأ فيها. (فطفقت) أخذت وشرعت. (اشتد في الناس الجد) بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج. (جهازي) ما أحتاجه في سفري. (فصلوا) خرجوا من المدينة وفارقوها. (تفارط الغزو) فات وقته وتقدم. (مغموصا) محتقرا مطعونا في دينه أو متهما بنفاق. (حبسه براده والنظر في عطفيه) أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنى برد وهو الكساء وعطفيه مثنى عطف وهو الجانب. (قافلا) راجعا من سفره إلى المدينة. (سخطه) غضبه وعدم رضاه عما حصل مني. (أظل قادما) دنا قدومه إلى المدينة. (زاح عنى الباطل) زال عنى التفكير في الكذب والتماس الأعذار الباطلة. (فأجمعت صدقه) عزمت على أن أصدقه. (المخلفون) الذين لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عنه. (علانيتهم) ظاهرهم. (سرائرهم) جمع سريرة وهي ما يكتم في النفوس. (ابتعت ظهرك) اشتريت راحلتك. (جدلا) فصاحة وقوة حجة وكلام. (تجد) تغضب. (كافيك ذنبك) يكفيك من ذنبك. (أسوة) قدوة. (تغيروا لنا) اختلفت أخلاقهم معنا عما كانت عليه من قبل من الود والألفة. (تنكرت) تغيرت. (فاستكانا) ذلا وخضعا وأصابهما السكون. (أطوف) أدور. (فأسارقه النظر) أنظر إليه خلسة. (تسورت) صعدت على سور الدار. (حائط) بستان من نخيل. (ففاضت عيناى) انهال دمعهما. (نبطى) فلاح. (دفع إلى) أعطاني. (جفاك) أعرض عنك وقاطعك. (هوان) ذل وصغار. (مضيعة) حيث يضيع حقك. (نواسك) من المواساة وهى التسلية عن المصيبة. (البلاء) الاختبار. (فتيممت) قصدت. (فسجرته) أوقدته بها. (تعتزل امرأتك) لا تجامعها وهي عميرة بنت جبير الأنصارية رضى الله عنها. (ضائع) قاصر عن القيام بشؤون نفسه. (حركة إلى شيء) من جماع ومباشرة وغيرها. (الحال التي ذكر الله) في قوله تعالى {وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. .} / التوبة 118 /. (أوفى) أشرف. (سلع) جبل معروف في المدينة. (فخررت) أسقطت نفسي على الأرض. (آذن) أعلم. (ركض) استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع

## ( لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ)

يخبر تعالى أنه من لطفه و إحسانه تَابَ عَلَى النَّبِيِّ محمد عَلِيٌّ

#### (وَٱلْمُهُاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ)

فغفر لهم الزلات، و وفر لهم الحسنات، و رقَّاهم إلى أعلى الدرجات، و ذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات،

و لهذا قال: (ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ)

أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة « تبوك »

و كانت في حر شديد، و ضيق من الزاد و الركوب، و كثرة عدو، مما يدعو إلى التخلف.

فاستعانوا الله تعالى، و قاموا بذلك

## (مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ)

أي: تنقلب قلوبهم، و يميلوا إلى الدعة و السكون،

و لكن الله ثبتهم و أيدهم و قواهم.

و زَيْغُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم،

فإن كان الانحراف في أصل الدين، كان كفرا،

و إن كان في شرائعه، كان بحسب تلك الشريعة، التي زاغ عنها،

إما قصر عن فعلها، أو فعلها على غير الوجه الشرعي.

و قوله (ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمُّ)

أي: قَبِلَ توبتهم

(إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوثُ رَّحِيمٌ)

و من رأفته و رحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة، و قبلها منهم و ثبتهم عليها.

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُدَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَ تُوثُواْنًا الله هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيدُ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّكِدِقِينَ اللَّهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمٍ عَن نَّفْسِ فِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَغْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلَا عَلَا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلَا عَلَا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلَا عَلَا إِلَّا كُنِبَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۖ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّتُفَاوُلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ اللهُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ ا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ

#### (و) كذلك لقد تاب الله

# (وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواً)

عن الخروج مع المسلمين، في تلك الغزوة،

و هم: « كعب بن مالك » و صاحباه،

و قصتهم مشهورة معروفة، في الصحاح و السنن.

#### (حَتَّح إِذَا)

حزنوا حزنا عظيما،

و (ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ)

أي: على سعتها و رحبها

(وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ )

التي هي أحب إليهم من كل شيء،

فضاق عليهم الفضاء الواسع، و المحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه، و ذلك لا يكون إلا من أمر مزعج،

بلغ من الشدة و المشقة ما لا يمكن التعبير عنه،

و ذلك لأنهم قدموا رضا الله و رضا رسوله على كل شيء.

# (وَظَنُّواْ أَن لَّا مُلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ)

أي: تيقنوا و عرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد،

و يلجأ إليه، إلا الله وحده لا شريك له،

فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، و تعلقوا بالله ربهم،

و فروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة.

#### (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ)

أي: أذن في توبتهم و وفقهم لها

# (لِيَتُوبُواً)

أي: لتقع منهم، فيتوب الله عليهم،

#### (إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ)

أي: كثير التوبة و العفو، و الغفران عن الزلات و العصيان،

#### (ٱلرَّحِيمُ)

و صفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت و حين، في جميع اللحظات، ما تقوم به أمورهم الدينية و الدنيوية.

\*\*\* صحيح البخاري

6094 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَ إِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ،

وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَٰتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. ۗ

وَ إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ،

1-دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات، و أعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده،

و امتن عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحبها و يرضاها.

2-لطف الله بهم و تثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد و النوازل المزعجة.

3-أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل و مزية ليست لغيرها،

و كلما عظمت المشقة عظم الأجر.

4-أن توبة الله على عبده بحسب ندمه و أسفه الشديد،

و أن من لا يبالي بالذنب و لا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة،

و إن زعم أنها مقبولة.

5-أن علامة الخير و زوال الشدة، إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما، و انقطع عن المخلوقين.

ان من لطف الله بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم-6

<sup>(</sup>يهدي) يوصل. (البر) اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم. (ليصدق) يعتاد الصدق في كل أمر. (صديقا) يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثوابهم. (الفجور) اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي. (يكتب) يحكم له(كذابا) صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة ملازمة له]

#### فقال خُلِفُوا)

إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بُتّ في قبول عذرهم، أو في رده و أنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير،

و لهذا لم يقل: « تخلفوا » .

7-أن الله تعالى من عليهم بالصدق، و لهذا أمر بالاقتداء بهم فقال:

# يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهَ

#### أي: (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

بالله، وبما أمر الله بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان،

و هو القيام بتقوى الله تعالى، باجتناب ما نهى الله عنه و البعد عنه.

# (وَكُونُواْ مَعَ الصَّكِيقِينَ)

في أقوالهم و أفعالهم و أحوالهم،

الذين أقوالهم صدق، و أعمالهم، و أحوالهم لا تكون إلا:-

1-صدقا خلية من الكسل و الفتور،

2-سالمة من المقاصد السيئة،

3-مشتملة على الإخلاص و النية الصالحة،

فإن الصدق يهدي إلى البر، و إن البر يهدي إلى الجنة.

قال الله تعالى: (هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) الآية.

مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهُ مُرِينَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِ فَي ذَلك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِ فَي ذَلك بِأَنّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَعْبُ وَلَا يَطُونَ مِنْ عَمُونَ فَلَا يَخِيظُ ٱلْكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مَعْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَخِيظُ ٱلْكَفْنَارُ وَلَا يَنَالُونَ مَعْمَدُ عَمُ وَلِي اللّهِ وَلَا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو نَيْ لَا يُضِيلِ اللّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَنْ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مِنْ عَدُو نَيْ يَتَلّا إِلّا كُنِبَ لَهُ مَعْمِدِهِ عَمَلُ صَالِحًا عُلِينَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَضِيبُونَ وَلا يَعْلَمُونَ وَلا يَعْمُلُونَ وَلا يَعْلَمُونَ وَلا يَاللّهُ وَلا يَقْطَعُونَ وَلِا يَاللّهُ وَلا يَقْطَعُونَ وَلا يَا اللّهُ وَلا يَعْطَعُونَ وَلا يَاللّهُ وَلا يَعْطَعُونَ وَلا يَاللّهُ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَاللّهُ وَلا يَعْطَعُونَ وَلا يَاللّهُ وَلا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَمْرَاهُ وَلا يَتَعْلَمُونَ وَلا يَسْوِلُونَ وَلا يَعْلَمُ وَلَا يَعْفَلُونَ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْ مِنْ عَلَيْ وَلَا يَعْفَلُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ وَلِا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُ وَلا يَقْطَعُونَ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَصَافِي وَلا يَعْلَا عُونَ وَلا يَعْفَلُ وَالْ يَعْلِقُ وَلا يَعْفَلُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُونَ وَلا يَعْلَا عُونَ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفَلُونَ وَلا يَعْفُونَ وَلا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا

إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله الله الله المدينة المنورة من المهاجرين، و الأنصار،

و من حولهم من الأعراب، الذين أسلموا فحسن إسلامهم :

( مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللهِ اللهِ أي: ما ينبغي لهم ذلك، و لا يليق بأحوالهم.

(وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ)

في بقائها و راحتها، و سكونه

(عَن نَّفُسِ لَهُ ع)

الكريمة الزكية،

بل النبي والله المؤمنين من أنفسهم،

فعلى كل مسلم أن يفدي النبي الله الله عليها،

فعلامة تعظيم الرسول والله و محبته و الإيمان التام به، أن لا يتخلفوا عنه،

ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج

فقال: (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ)

أي: المجاهدين في سبيل الله

(لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ)

أي: تعب و مشقة

(وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ)

أي: مجاعة.

#### (وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ)

\*\*\*ينزلون منزلا يُرْهِبُ عدوهم

أمن الخوض لديارهم، و الاستيلاء على أوطانهم،

# (وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا)

كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال

\*\*\*مِنْهُ ظَفَرًا وَ غَلَبَةً عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ قُدْرَتِهِمْ،

وَ إِنَّا هِيَ نَاشِئَةٌ عَنْ أَفْعَالِهِمْ، أَعْمَالًا صَالِحَةً وَ ثَوَابًا جَزِيلًا

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ الْمُحْسِنِينَ} كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا} [الْكَهْفِ: 30].

# (إلَّا كُنِبَ لَهُ مِبِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ)

لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم.

#### (إِنَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)

الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله،

و قيامهم بما عليهم من حقه و حق خلقه،

فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.

# ثم قال: (وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا) في ذهابهم إلى عدوهم

\*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلا كُتِبَ لَهُمْ الْآيَةَ:- مَا ازْدَادَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ بُعْدًا إِلَّا ازْدَادُوا مِنَ اللهِ قُرْبًا.

# (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).

و من ذلك هذه الأعمال، إذا أخلصوا فيها لله، و نصحوا فيها،

#### 

- 1-أشد ترغيب و تشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله،
  - 2-و الاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات،
    - 3-و أن ذلك لهم رفعة درجات،
  - 4-6 أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.

# ﴿ وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِثُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَتُّفَالُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَّهُواْ فِي اللِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴿ آ آ ﴾

يقول تعالى: - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهـــم-

# (وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً)

أي: جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك،

و تفوت به كثير من المصالح الأخرى،

# (فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ)

أي: من البلدان، والقبائل، و الأفخاذ

#### (طَآبِفَةٌ)

تحصل بها الكفاية و المقصود لكان أولى.

 ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم و عدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم،

فقال: (لِيَـنَفَقَّهُواْ)

أي: القاعدون

(فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ

#### 

- 1-يتعلم\_وا العلم الشرعي،
  - 2-و يعلم\_وا معانيه،
  - 3-و يفقه و أسراره،
  - 4-و ليعلم\_وا غيرهم،
- الفقه في الدين، و خصوصا الفقه في الدين،
- و أنه أهم الأمور، و أن من تعلم علما، فعليه نشره و بثه في العباد،
- و نصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم، من بركته و أجره، الذي ينمى له.
  - و أما اقتصار العالم على نفسه، و عدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة
    - والموعظة الحسنة، و ترك تعليم الجهال ما لا يعلمون،
      - فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟
        - و أي نتيجة نتجت من علمه؟
      - و غايته أن يموت، فيموت علمه و ثمرته،
    - و هذا غاية الحرمان، لمن آتاه الله علما و منحه فهما.
- ⊙و في هذه الآية أيضا دليل و إرشاد و تنبيه لطيف، لفائدة مهمة، و هين المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، و يوفر وقته عليها، و يجتهد فيها،

و لا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، و تتم منافعهم،

و لتكون وجهة جميعهم، و نهاية ما يقصدون قصدا واحدا،

و هو قيام مصلحة دينهم ودنياهم،

و لو تفرقت الطرق و تعددت المشارب،

فالأعمال متباينة، و القصد واحد،

و هذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

\*\*\*هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ مِنْ نَفيرِ الْأَحْيَاءِ مَعَ الرَّسُولِ فِي غَزْوَةِ تَتُوكَ،

فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ النَّفِيرُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التَّوْبَةِ: 41]

وَقَالَ: {مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ} [التَّوْبَةِ: 120]

قَالُوا: فنسخ ذلك بهذه الآية.

وَ قَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُرَادِهِ تَعَالَى مِنْ نَفِيرِ الْأَحْيَاءِ كُلِّهَا،

وَ شِرْذِمَةٍ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ إِنْ لَمْ يَخْرُجُوا كُلُّهُمْ،

لِيَتَفَقَّلَهُ الَّخَارِجُونَ مَعَ الرَّسُولِ بِمَا يَنْزِلُ مِنَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ،

وَ يُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِّ الْعَدُوِّ،

فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ فِي هَذَا:-

النَّفِيرُ الْمُعِينُ وَ بَعْدَهُ، كَالِيَّ تَكُونُ الطَّائِفَةُ النَّافِرَةُ مِنَ الْحَيِّ إِمَّا:- لِلتَّفَقُهِ وَ إِمَّا لِلْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةِ عَلَى الْأَحْيَاءِ.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِنِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظُةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاِهِ ۗ إِيمَنَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِوْرُونَ اللهُ أَوْلَا يُرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۖ اللهِ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً ۗ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَكِكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُولَمَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَّحِيمٌ الله عَلَى اللهُ ا وَهُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْمَظِيمِ السُّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِنِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَّةً

وَأَعْلِمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ

\*\*\*أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا الْكُفَّارَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا الْأَقْرَبُ إِلَى حَوْزَةِ الْإِسْلَام؛

وَ لِهَذَا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُمْ وَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ، وَ الطَّائِف، وَ الْيَمَنَ وَ الْيَمَنَ وَ الْيَمَامَةَ وَ هَجَرَ، وَ خَيْبَرَ، وَ حَضْرَمَوْتَ،

وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَقَالِيمِ جَزِيرَةِ العرب،

وَ دَخَلَ النَّاسُ مِنْ سَاٰئِرِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،

شَرَعَ فِي قِتَالِ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَجَهَّزَ لِغَزَّةِ الرُّوَمِ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى جَزيرَةَ الْعَرَب،

وَ أُوْلَى النَّاسِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ الْكِتَابِ،

فَبَلَغَ تَبُوكَ ثُمَّ رَجَعَ لِأَجْلِ جَهْد النَّاسِ وَ جَدْبِ الْبِلَادِ وَ ضِيقِ الْحَالِ،

وَ كَانَ ذَلِكَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ هِجْرَتِهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي السَّنَةِ ٱلْعَاشِرَةِ بِحَجَّتِهِ حَجَّة الْوَدَاعِ.

ثُمُّ عَاجَلَتْهُ أَلْمَنِيَّةُ عَلِي الْعَجَّةِ إِلَّا حَدٍّ وَ ثَمَانِينَ يَوْمًا، فَاخْتَارَهُ اللَّهُ لِمَا عِنْدَهُ.

وَ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَزِيرُهُ وَ صَدِيقُهُ وَ خَلِيفَتُهُ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَ مَدِيقُهُ وَ خَلِيفَتُهُ أَبُو بَكْرٍ ﴿

وَ قَدْ مَالَ الدِّينُ مَيْلَةً كَاذَ أَنْ يَنْجَفِلَ،

فَثَبَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَوَطَّدَ الْقَوَاعِدَ، وَ ثَبَّتَ الدَّعَائِمَ.

وَرَدَّ شَارِدَ الدِّينِ وَ هُوَ رَاغِمٌ. وَ رَدَّ أَهْلَ الرِّدَّةِ إِلَى الْإِسْلَامِ،

وَ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِمَّنْ مَنَعَهَا مِنَ الطَّغَامِ، وَ بَيَّنَ الْحَقَّ لِمَنْ جَهِلَهُ، وَ أَدَّى عَنِ الرَّسُولِ مَا حَمَلَهُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي تَجْهِيزِ الْجُيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الرُّومِ عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ وَ إِلَى اللُّوس عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ وَ إِلَى الْفُرْس عَبَدَةِ النِّيرَان،

فَفَتَحَ اللَّهُ بِبَرَكَةِ سِفَارَتِهِ الَّبِلَادَ،

وَ أَرْغَمَ أَنْفُسَ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَمَنْ أَطَاعَهُمَا مِنَ الْعِبَادِ.

وَ أَنْفَقَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ الْإِلَهِ.

وَ كَانَ مَّامُ الْأَمْرِ عَلَى يَدِي وَصِيِّهِ مِنْ بَعْدِهِ،

Oوَ وَلِيٍّ عَهْدِهِ الْفَارُوقِ الْأَوَّابِ، شَهِيدِ الْمِحْرَابِ، أَبِي حَفْسٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب،

فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِهِ أُنُوفَ الْكَفَرَةِ الْمُلْحِدِينَ،

وَ قَمَعَ الطُّغَاةَ وَ الْمُنَافِقِينَ، وَ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَمَالِكِ شَرْقًا وَ غَرْبًا.

وَ حُمِلَتْ إِلَيْهِ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ بُعْدًا و قُربا.

فَفَرَّقَهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَ السَّبِيلِ الْمَرْضِيِّ.

ثُمَّ لَمَّا مَاتَ شَهِيدًا وَ قَدْ عَاشَ حَمِيدًا،

Oأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ. عَلَى خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي عَمْرِو عُثْمَانَ بن عفان شهيد الدار.

فكسى الْإسْلَامَ بجَلَالِهِ ريَاسَةَ حُلَّةٍ سَابِغَةً.

وَ أُمِدَّتْ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ عَلَى رِقَابِ الْعِبَادِ حُجَّةُ اللهِ الْبَالِغَةُ،

وَ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا،

وَ عَلَتْ كَلَمَةُ اللَّهُ وَ ظَهَرَ دينُهُ.

وَ بَلَغَتِ الْأُمَّةُ الْحَنِيفِيَّةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ غَايَةَ مَآرِبِهَا،

فَكُلَّمَا عَلُوا أُمَّةً انْتَقَلُوا إِلَى مَنْ بَعْدِهِمْ،

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مِنَ الْعُتَاةِ الْفُجَّارِ، امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}

### (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

و هذا أيضا إرشاد آخر، بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال،

### (ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ)

أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار،

### (وَلْيَجِدُوا فِيكُمُ غِلْظَةً)

و الغلظة عليهم، و الشدة في القتال، و الشجاعة و الثبات.

\*\* \* وَ لِيَجِدَ الْكُفَّارُ مِنْكُمْ غِلْظَةً عَلَيْهِمْ فِي قِتَالِكُمْ لَهُمْ،

فَإِنَّ اِلْمُؤْمِنَ الْكَامِلَ هُو الَّذِي يَكُونُ رَفِيقًا لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ،

غَلِيظًا عَلَى عَدُوِّهِ الْكَافِرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [الْمَائِدَة: 54]

وَ قَالَ تَعَالَى: { مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الْفَتْح: 29]

وَ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُ التَّهِمُ [التَّوْبَةِ: 73، وَ التَّحْرِيم: 9]

#### (وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ)

أي: و ليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله، يعنكم و ينصركم على عدوكم.

و هذا العموم في قوله: (قَانِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّادِ) مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، و أنواع المصالح كثيرة جدا.

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عِ إِيمَنَّكَأَمَّا الَّذِيبَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًاإِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَنِرُونَ اللهِ أَوَلا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَكَّرُونَ آلَ

يقول تعالى: مبينا حال المنافقين، و حال المؤمنين عند نزول القرآن، و تفاوت ما بين الفريقين،

فقال: (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً)

فيها الأمر، و النهي، و الخبر عن نفسه الكريمة، و عن الأمور الغائبة، و الحث على الجهاد.

### (فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلاِمِة إِيمَنَّا)

أي: حصل الاستفهام، لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. \*\*\*وَ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَكْبَرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ مِنْ أَعُمَّةِ الْعُلَمَاءِ،

قال تعالى - مبينا الحال الواقعة -: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنًا ) بالعلم بها، و فهمها، و اعتقادها، و العمل بها، و الرغبة في فعل الخير،

و الانكفاف عن فعل الشر.

#### (وَهُوْ يَسْتَبْشِرُونَ)

أي: يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته، و التوفيق لفهمها و العمل بها.

#### 

1-انشـــراح صدورهم لآيات الله،

2-و طمانينة قلوبهم،

3-و ســرعة انقيادهم لما تحثهم عليه.

### (وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ)

أي: شك و نفاق

### (فَزَادَتُهُمْ رِجْسًاإِلَى رِجْسِهِمَ)

أي: مرضا إلى مرضهم، و شكا إلى شكهم،

من حيث إنهم كفروا بها، و عاندوها و أعرضوا عنها،

فازداد لذلك مرضهم، و ترامى بهم إلى الهلاك

( و ) الطبع على قلوبهم،

### حتى (وَمَاتُواْ وَهُمَّ كَافِرُونَ ) .

و هذا عقوبة لهم، لأنهم كفروا بآيات الله و عصوا رسوله،

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا} [الْإِسْرَاءِ: 82]

وَ قَالَ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِظَّهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ [فُصِّلَتْ: 44] وَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ شَقَائِهِمْ أَنَّ مَا يَهْدِي الْقُلُوبَ يَكُونُ سَبَبًا لِضَلَالِهِمْ وَ دَمَارِهِمْ،

كَمَا أَنَّ سَيِّئَ الْمِزَاجِ لَوْ غُذِّيَ مِا غُذِّيَ بِهِ لا يزيده إلا خبالا و نقصا.

○قال تعالى-موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر و النفاق-:

### ( أَوَلَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)

بما يصيبهم من البلايا و الأمراض،

و بما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم.

### (مُمَّ لَا يَتُوبُونَ)

عما هم عليه من الشر

### (وَلَا هُمْ يَدَّكَّرُونَ )

ما ينفعهم، فيفعلونه، و ما يضرهم، فيتركونه.

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء و بالأوامر و النواهي ليرجعوا إليه

#### و في هيذه الآيات دليل على:-

1-أن الإيمان يزيد و ينقص،

2-و أنه ينبغ\_\_\_\_ للمؤمن، أن يتفقد إيمانه و يتعاهده، فيجدده و ينميه، ليكون دائما في صعود.

# وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ اللهُ اللهُ عُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ اللهُ عُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الله

### (وَ إِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةً )

يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها، و يعملوا بمضمونها

### ( نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ)

جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين،

و يقولون: (هَلَ يَرَبْكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواً)

متسللين، و انقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم،

فكما انصرفوا عن العمل (صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم)

أي: صدها عن الحق و خذلها.

\*\*\* كَقَوْلِهِ: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]

(بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ)

فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا،

لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها، و انقادوا لأمرها.

و المقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد و غيره، من شرائع الإيمان، كما قال تعالى عنهم:

(فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) محمد:20

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِا اللهُ وَاللهُ وَقُلْ مَسْمِ اللهُ لَآ عَلَيْهِ وَوَكُ تَجِيمُ اللهُ لَآ فَا فَقُلْ حَسْمِ اللهُ لَآ فَوْعَلَيْهِ وَوَكَ لَتُ اللهُ لَا هُوْعَلَيْهِ وَوَكَ لَتُ

وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ

(لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ)

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله،

و يتمكنون من الأخذ عنه،

و لا يأنفون عن الانقياد له، و هو الشيفي غاية النصح لهم،

و السعى في مصالحهم.

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هِمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: مِنْ جِنْسِهِمْ وَ عَلَى لُغَتِهِمْ، كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: {رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الْبَقَرَةِ: 129] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمُّ [آلِ عِمْرَانَ: 164] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ}

أَيْ: مِذْكُمْ وَ بِلُغَتِكُمْ،

كَمَّا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ لِلنَّجَاشِيِّ، وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِرَسُولِ كِسْرَى:- إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَ صِفَتَهُ، وَ مُدْخَلَهُ وَ مُخْرَجَهُ، وَ صِدْقَهُ وَ أَمَانَتَهُ، وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

### (عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمُ

أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم و يعنتكم.

### (حَرِيشُ عَلَيْكُم )

فيحب لكم الخير، و يسعى جهده في إيصاله إليكم،

و يحرص على هدايتكم إلى الإيمان،

و يكره لكم الشر،

و يسعى جهده في تنفيركم عنه.

(بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ)

أي: شديد الرأفة و الرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم.

و لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق،

و واجب على الأمة الإيمان به، و تعظيمه، و تعزيره، و توقيره

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِي\$21 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّا تَعْمَلُو\$21 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} [الشُّعَرَاءِ] .

(فَإِن ) آمنوا، فذلك حظهم و توفيقهم،

و إن (تُولُّواً)

عن الإيمان و العمل، فامض على سبيلك، و لا تزل في دعوتك،

#### (فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ)

أي: الله كافيَّ في جميع ما أهمني،

### (لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ)

أي: لا معبود بحق سواه.

### (عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُّ)

أي: اعتمدت و وثقت به، في جلب ما ينفع، و دفع ما يضر \*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى:{رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا} [الْمُزَّمِّلِ: 9]

#### (وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ)

الذي هو أعظم المخلوقات.

و إذا كان رب العرش العظيم،الذي وسع المخلوقات،

كان ربا لما دونه من باب أولى و أحرى.

• تم تفسير سورة التوبة بعون الله و منه فلله الحمد أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

الَّرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبَّهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفُونَ ا إِنَّ هَنذَالسَحِرُ مُبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ الْ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ الكيكتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ اللهُ

الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ الْ اَكَانَ الِلتَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنْفُرُونَ إِنَّ هَنذَالسَحِرُّ مُّبِينُ اللَّ يقول تعالى: (الرَّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ)

و هو هذا القرآن، المشتمل على الحكمة و الأحكام،

الدالة آياته على الحقائق الإيمانية و الأوامر و النواهي الشرعية،

الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا و القبول و الانقياد.

و مع هذا فأعرض أكثرهم، فهم لا يعلمون،

#### (أكانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا)

فتعجبوا

\*\*\* كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ:

{أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا} [التَّغَابُنُ: 6]

وَ قَالَ هُودٌ وَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِمَا:

{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ [الْأَعْرَافِ: 63: 69] وَ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ أَنَّهُمْ قَالُوا:

{أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5] .

(أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ)

عذاب الله، و خوِّفهم نقم الله، و ذكرهم بآيات الله.

### (وَبَشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ)

إيمانا صادقا

(أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ)

أي: لهم جزاء موفور و ثواب مذخور

(عِندُرَيِّمُّ)

بما قدموه و أسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة.

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به،

ف (قَالَ ٱلْكَعْمِونَ )

عنه:

### (إِنَّ هَنذَالسَّحِرُّ مُبِينً )

أي: بيِّن السحر، لا يخفى بزعمهم على أحد،

الله و هذا من سفههم و عنادهم،

فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه و يستغرب،

و إنما يتعجب من جهالتهم و عدم معرفتهم بمصالحهم.

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم، الذي بعثه الله من أنفسهم،

يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته، و حرصوا على إبطال دينه،

و الله متم نوره و لو كره الكافرون.

إِنَّ رَبَّكُو اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرُشِّ يُدَيِّرُ اللّهُ اللّهُ وَيُكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْدِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيمًا وَعْدَ اللّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدُوا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيمُهُ مَعِيمًا وَعْدَ اللّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدُوا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيمُهُ مَعِيمًا وَعْدَ اللّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدُوا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ.

### 

يقول تعالى مبينا لربوبيته و إلهيته و عظمته:

### ) إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)

مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة،

و لكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، و لأنه رفيق في أفعاله.

و من جملة حكمته فيها، أنه خلقها بالحق و للحق،

ليعرف بأسمائه و صفاته و يفرد بالعبادة.

(خُمُّ،)

بعد خلق السماوات و الأرض

(ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ )

استواء يليق بعظمته.

(يُدَيِّرُ ٱلْأَمَرُّ)

في العالم العلوي و السفلي مـــن :-

1-الإمــاتة و الإحياء،

2-و إنـــزال الأرزاق،

3-و مــداولة الأيام بين الناس،

4-و كشف الضرعن المضرورين،

5-و إجــابة سؤال السائلين.

فأنواع التدابير نازلة منه و صاعدة إليه،

و جميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه.

\*\*\*يُدَبِّرُ أَمْرَ الْخَلَائِق،

{لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ} [سَبَأٍ: 3]

وَ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْن، وَ لَا تُغَلِّظُهُ الْمَسَائِل،

وَ لَا يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ الْمُلِحِّينَ

وَ لَا يُلْهِيهِ تَدْبِيرُ اَلْكَبِيرِ عَنِ الصَّغِيرِ، فِي الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الْعِمْرَانِ وَ

الْقَفَارِ، ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هُودٍ: 6]

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا

يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الْأَنْعَامِ: 59]

#### (مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَ)

فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة، و لو كان أفضل الخلق،

حتى يأذن الله و لا يأذن، إلا لمن ارتضى،

و لا يرتضي إلا أهل الإخلاص و التوحيد له.

\*\*\* كَقُوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ} [الْبَقَرَةِ: 255]

وَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النَّجْمِ: 26]

وَ قَوْلُهُ: {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ [سَبَأٍ: 23] .

(ذَالِكُمُ ا

الذي هذا شأنه

(ٱللهُ رَبُّكُمٌ)

أي: هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال،

و وصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال.

(فَأَعَبُ دُوهُ )

أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية،

و أَفَلَاتَذَكُّرُونَ )

الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال و الإكرام.

\*\*\*أَفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، {أَفَلا تَذَكَّرُونَ}

أَيْ: أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ فِي أَمْرِكُمْ، تَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ،

وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ،

كَفُولِهِ تَعَالَى: {وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزُّخْرُفِ: 87]

وَ قَوْلُهُ: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ

أَفَلا تَتَّقُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: 86 -87]

وَ كَذَا الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا وَ الَّتِي بعدها.

○ فلما ذكر حكمه القدري: -

و هو التـــدبير العام،

و حكمه الـــديني:-

و هو شرعه، الذي مضمونه و مقصوده عبادته وحده لا شريك له،

ذكر الحكم الجـــزائي:

و هو مجازاته على الأعمال بعد الموت،

فقال: (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا )

أي: سيجمعكم بعد موتكم، لميقات يوم معلوم.

(وَعُدَاللّهِ حَقًّا)

و قد ذكر الدليل النقلي فقال: (وَعَدَاللَّهِ حَقًّا)

أي: وعده صادق لا بد من إتمامه

(إِنَّهُ يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته،

و الذي يرى ابتداءه بالخلق، ثم ينكر إعادته للخلق،

فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه،

فهذا دليل عقلي واضح على المعاد.

\*\*\*أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

لَا يَتْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدًا حَتَّى يُعِيدَهُ كَمَا بَدَأَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ كَمَا بَدَأَ الْخَلْقَ كَذَلِكَ يُعِيدُهُ،

لَمْ وَكُو تَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الرُّومِ: 27]. ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الرُّومِ: 27].

### (لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ)

بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به.

#### (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

بجوارحهم، من واجبات، و مستحبات،

### (بِٱلْقِسْطِ)

\*\*\* بِالْعَدْلِ وَ الْجَزَاءِ الْأَوْفَى

أي: بإيمانهم و أعمالهم، جزاء قد بينه لعباده،

و أخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين

#### ُ (وَالَّذِينَ كَ فَرُواْ)

بآيات الله و كذبوا رسل الله.

### (لَهُ وَشَرَابٌ مِّنْ جَمِيدٍ)

أي: ماء حار، يشوي الوجوه، و يقطع الأمعاء.

(وَعَذَابُ أَلِيمٌ)

وم: 27] .

من سائر أصناف العذاب

### (بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ)

أي: بسبب كفرهم و ظلمهم، و ما ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون.

\*\*\* سَبَبِ كُفْرِهِمْ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْوَاعِ الْعِقَابِ، مِلَى الله و لكن أنفسهم يظلمون :
{سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ} [الْوَاقِعَةِ: 42، 43] .

{هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ [ص: 57، 58] .

{هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ

آنٍ } [الرَّحْمَن: 43، 44] .

هُوالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءُ وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ. وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ فِي الْخَذِكَفِ النَّهِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَاَيْنَ لِيقَوْمِ يَنَتَّقُونَ ﴿ ﴾

لما قرر ربوبيته و إلهيته، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك و على كماله، في أسمائه و صفاته، من الشمس و القمر، و السماوات و الأرض و جميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، و أخبر أنها آيات (لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) و (لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ)

- و كيفية استنباط الدليل على أقرب وجه،
- و التقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير،
- و الرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة و البراهين، و عن العلم و اليقين. و حاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة، دال على:
  - 1-كمال قدرة الله تعالى، و علمه، و حياته، و قيوميته،
  - 2-و ما فيها من الأحكام و الإتقان و الإبداع و الحسن،
    - دال على كمال حكمة الله، وحسن خلقه و سعة علمه.
  - 3-و ما فيها من أنواع المنافع و المصالح كجعل الشمس ضياء، و القمر نورا، يحصل بهما من النفع الضروري و غيره ما يحصل-
  - يدل ذلك على رحمة الله تعالى و اعتنائه بعباده و سعة بره و إحسانه،
  - 4-و ما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله و إرادته النافذة.
    - و ذلك دال على أنه وحده المعبود و المحبوب المحمود، ذو الجلال و الإكرام و الأوصاف العظام،
      - الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه،
  - و لا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات، المفتقرات إلى الله في جميع شئونها.
    - و في هذه الآيات الحيث و الترغيب على: \_
      - 1-التفكـــر في مخلوقات الله،

2-و النظـــر فيها بعين الاعتبار،

فإن بذلك تنفتح البصيرة، و يزداد الإيمان و العقل، و تقوى القريحة،

و في إهمال ذلك، تهاون بما أمر الله به،

و إغلاق لزيادة الإيمان، و جمود للذهن و القريحة.

#### ( هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا )

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا خَلَقَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ،

وَ عَظِيمَ سُلْطَانِهِ، وَ أَنَّهُ جَعَلَ الشُّعَاعَ الصَّادِرَ عَنْ جُرَْمِ الشَّمْسِ ضِيَاءً وَ شُعَاعَ الْقَمَر نُورًا، هَذَا فَنُّ وَ هَذَا فَنُّ آخَرُ،

فَفَاوَتَ بَيْنَهُمَا لِئَلَّا يَشْتَبِهَا،

وَ جَعَلَ سُلْطَانَ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَ سُلْطَانَ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ،

#### (وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ )

وَ قَدَّرَ الْقَمَرَ مَنَازِلَ، فَأَوَّلُ مَا يَبْدُو صَغِيرًا،

ثُمَّ يَتَزَايَدُ نُورِه وَ جِرْمُهُ، حَتَّى يَسْتَوْسِقَ وَ يَكُمُلَ إِبْدَارُهُ،

ثُمٌّ يَشْرَعُ فِي النَّقْصِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ فِي تَمَامِ شَهْرٍ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ

يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 39، 40]. وَ قَالَ:

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [الْأَنْعَامِ: 96].

وَ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَقَدَّرَهُ}

أَيْ: الْقَمَرَ

### {وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ}

فَبِالشَّمْسِ تُعْرَفُ الْأَيَّامُ، وَ بِسَيْرِ الْقَمَرِ تُعْرَفُ الشُّهُورُ وَ الْأَعْوَامُ.

### (مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ )

\*\*\*لَمْ يَخْلُقْهُ عَبَثًا بَلْ لَهُ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ذَلِكَ، وَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27]

وَ قَالَ تَعَالَى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَقًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [الْمُؤْمِنُونَ: 115- 116].

### ( إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَـتَّقُونَكَ)

\*\*\* تَعَاقُبُهُمَا إِذَا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ هَذَا، وَ إِذَا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا، لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ شَيْئًا،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا} [الْأَعْرَافِ: 54]

وَقَالَ: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ}

[يس: 40] وَ قَالَ تَعَالَى:

{فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْقَامِ: 96] .

وَقَوْلُهُ: {وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}

أَيْ: مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ:

{وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُونَ } [يُوسُفَ: 105] وَ قَالَ

{قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يُونُسَ: 101] .

وَ قَالَ: {أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [سَبَأِ: 9] .

وَ قَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ} [آلِ عِمْرَانَ: 190]

أَيْ: الْعُقُولِ،

وَ قَالَ هَاهُنَا: {لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ}

أَيْ: عِقَابَ اللهِ، و سخطه، و عذابه.

#### الاعجاز العلمي

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid=882

#### خلق السموات والأرض: حقائق تثبت أن القرآن لا يناقض العلم

كثيرة هي الأسئلة التي يثيرها أولئك المشككون حول مصداقية القرآن، فهم يتساءلون تارة: هل هنالك فعلاً (سماء) في ميزان العلم الحديث؟

وتارة أخرى ينكرون وجود أي سماء ويعتبرون الحديث القرآني عن السماء أنه خرافة لا أساس لها!...

#### ما هو الفرق بين الكون والسماء؟

لقد تأملت جيداً ما يكشفه العلماء من حقائق كونية يقينية، وتأمَّلتُ بالمقابل ما جاء في كتاب الله تعالى قبل أربعة عشر قرناً،

و بعدت التطابق الكامل دون أن نحمّل النص القرآني غير ما يحتمل من المعاني والتفاسير.

إن الكون المرئي كما يعرّفه العلماء يشمل كل ما نراه من أقرب ذرة وحتى أبعد مجرة. ولكننا كبشر لا نستطيع أن نرى أكثر مما توفره لنا العدسات المكبرة والأجهزة الرقمية المتوافرة لدينا. ولكن القرآن الكريم وفّر لنا الرؤيا الواسعة والتي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل أو العيب.

إن القرآن الكريم دقيق في تعابيره، فهو لم يطلق لفظ الكون دون تحديد، بل هنالك لفظ (السماء) ولفظ (النجوم) ولفظ (البروج) ولفظ (الأرض) ... وغير ذلك من الألفاظ المحددة، على عكس العلم الحديث الذي يطلق مصطلح "الكون" وهو مصطلح غير دقيق علمياً، لأننا لا نعرف بالتحديد ما تعنيه هذه الكلمة، هل تعني "كل شيء" إذا كان كذلك فهذا تعبير واسع وغير محدد. وإذا كانت كلمة "الكون" تعني المجرات والنجوم والكواكب أي كل شيء نراه ، فهاذا عن الأشياء التي لا نراها؟

إن القرآن يحدد لنا كل مادة في هذا الكون، فهناك نجوم،

وهناك أرض وشمس وقمر... وهناك سماء! إن الذي يتأمل آيات الله تعالى يستنبط بسهولة أن السماء الدنيا تبدأ من الغلاف الجوي المحيط بنا،

وتمتد لآخر مجرة تم رصدها حتى الآن. وهذا يعني أن الكون الذي يتحدث العلماء عنه هو "السماء الدنيا + الأرض". إذاً السماء تحيط بالأرض من جميع جوانبها وتمتد إلى آخر مجرة يمكن رؤيتها. لأن الله تعالى زيّن السماء الدنيا (أي السماء الأولى) والأقرب إلينا، زيّنها بالنجوم والمجرات.

تمتد السماء الدنيا من فوق رؤوسنا مروراً بالغلاف الجوي ثم إلى الفضاء حتى نصل إلى آخر نجم يمكن رؤيته. فهذه كلها سماء دنيا، تحيط بها ست سموات أخرى على شكل طبقات بعضها فوق بعض. إذاً الكون الذي يسميه العلماء Universe ما هو إلا السماء الدنيا والأرض، أما بقية السموات السبع فهي أمر لم يكتشفه العلم، ولكن أغلب الظن أن العلم يوماً ما سيكتشف هذه السموات، والله أعلم.

في بحثٍ نُشر قبل مدة على موقع الفضاء الأمريكي تناول اكتشافاً جديداً لأحد علماء الغرب اكتشف أن الكون بعد الانفجار الكبير (بعد أن خلق هذا الكون) تشكل ما يشبه الغاز وهو سحابة ضخمة من الغاز، وعندما تمدد الكون وتوسع أحدث ذبذبات صوتية هادئة، ويقول مؤلف هذا البحث: إن الذبذبات التي أطلقها الكون في بداية ولادته تشبه صوت طفل رضيع مطيع لأهله هادئ متزن!

وهنا ربما نجد تفسيراً لمعنى قوله تعالى:

(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ) [فصلت: 11]

ففي هذه الآية يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قول السماء والأرض

(قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ)

ربا تكون هذه الترددات الصوتية التي أصدرها الكون في بداية خلقه، هي امتثال وطاعة لأمر الله لأن الله تبارك وتعالى يقول:

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا [الإسراء:44].

توجد أدلة دامغة اليوم على أن الأرض تشكلت من الدخان الكوني، وقد كان الدخان ينتشر في كل مكان أثناء تشكل الأرض وبعد تشكلها لملايين السنين، أي أنه في اللحظة التي تشكلت فيها الأرض كان الدخان موجوداً، وفي كتاب الله تبارك وتعالى إشارة رائعة إلى هذا الأمر عندما قال:

(قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ \* ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانً فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ \* ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانً فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَخِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ (فصلت: 9-12].

طالما كان هذا النص الكريم مدخلاً للمشككين ليوهموا ضعفاء العقول والقلوب بأن القرآن متناقض! فكيف يؤكد القرآن أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم يأتي في هذا النص ليؤكد أن الأرض خلقت في يومين، ثم تم إكمال خلقها في أربعة أيام، ثم خلقت السماء في يومين، فيصبح المجموع ثمانية (2+4+2+2)! ويظن الملحد أنه انتصر لعقيدته الفاسدة وأخرج لنا تناقضاً علمياً في القرآن، ويكفي أن نجد خطاً علمياً واحداً لنثبت أن القرآن محرف، هكذا يقولون!

ولكن لنتأمل بدقة هذا النص الكريم في ضوء الحقائق العلمية اليوم:

1- خلق الله تعالى الأرض في يومين (خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ)

أي أن الأرض لم تكن موجودة فأوجدها الله في يومين ولكنها غير صالحة للحياة. فقدّر فيها أقواتها وخلق عليها الجبال وغير ذلك بشكل يجعلها صالحة للحياة، وذلك في أربعة أيام

(وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ)

فيكون المجموع ستة أيام.

2- في هذه الأيام الستة كانت السماء موجودة وممتلئة بالدخان، والدليل على أنها موجودة قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ

أي أن الاستواء كان بعد خلق السماء وبعد خلق الأرض، أي أنه بعد ستة أيام تمَّ خلق السماء والأرض. إذاً لم يقل رب العالمين

(ثم خلق السماء) بل قال

(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآء)

فالسماء إذاً مخلوقة وموجودة مع الأرض، وهذا ما يقرره العلم الحديث.

3- ثم بعد ذلك جعل هذه السماء الواحدة سبع طبقات بعضها فوق بعض، وهذه العملية لا علاقة لها بخلق السموات، بل

هي عملية منفصلة مت بعد خلق السموات وسماها القرآن بعملية التسوية، لأن الله قال: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)

لم يقل (فخلقهن)، وهذا دليل على أن السماء موجودة أصلاً ومنذ البداية، وخلقت مع الأرض ولكنها لم تأخذ شكلها النهائي لأنها كانت دخاناً وهذا ما يؤكده العلماء اليوم! إذاً أكّد القرآن أن الأرض والسماء كانتا مخلوقتين ثم سوّى الله السماء وجعلها سبع سموات، ولذلك قال في آية أخرى:

## (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 29]

تأملوا معي كلمة (فَسَوَّاهُنَّ) لم يقل (فخلقهُنَّ) والخلق يختلف عن التسوية. وإنني أتساءل: ما هي المشكلة بالنسبة للذين يشككون في هذه الآيات ويقولون إن القرآن يحوي خطأً حسابياً واضحاً؟

### يقول تعالى (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ)

فيقولون: يومان لخلق الأرض + أربعة أيام لتهيئة الأرض + يومان لخلق السماء = 8 أيام وليس 6 أيام وهنا يخلطون بين خلق السماء وبين تسوية السماء، والصواب والذي يُفهم من الآية بوضوح أن الله خلق الأرض وهيًأها بشكل كامل في ستة أيام، وخلال هذه الأيام الستة خلق السماء أيضاً لأن خلق السماء والأرض جاء متناسقاً لأن الأرض خُلقت من الدخان الكوني الذي كان يشكل مادة السماء في بداية الخلق، وهذا ما يقوله العلماء اليوم.

إذاً الله تعالى يتحدث عن خلق السماء والأرض في ستة أيام، ويتحدث عن تسوية السماء وفصلها إلى سبع سموات في يومين، إذن أيام الخلق ستة، واليومين الأخيرين لا علاقة لهما بخلق السماء. فلا يكون هناك أي تناقض في القرآن.

والدليل على صدق هذا التفسير أن القرآن لم يذكر أبداً أن خلق السماء استغرق يومين، بل عملية تسوية السماء إلى سبع سموات هي التي استغرقت يومين وهذين اليومين لا علاقة لهما بالأيام الستة عندما قال:

## (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) [الفرقان: 59].

وهنا تأكيد على أن الاستواء يأتي بعد الخلق ولا علاقة له بعدد أيام الخلق. إن خلق الأرض بدأ مع خلق الكون لأن مادة الأرض التي تشكلت منها موجودة في الرتق الابتدائي الذي فتقه الله وخلق منه السموات والأرض، ولذلك من الطبيعي أن يكون عدد أيام خلق الأرض ستة وهذه الأيام الستة هي ذاتها عدد أيام خلق السماء.

أما بعد ذلك من أيام لتسوية السماء وتعددها إلى سبع طبقات فهذا موضوع آخر لا مكن أن نجمع عدد أيام التسوية مع عدد أيام الخلق، سيكون هناك خطأ حسابي، وبالتالي فإن الذين يجمعون هذه الأيام مع بعضها إنها هم الذين يخطئون وليس القرآن!

ولنضرب مثلاً على ذلك: عندما أقوم ببناء بيت ويستغرق هذا البناء مني ستة أشهر، ثم بعد ذلك أقوم بفرشه خلال شهرين، فإن أحداً إذا سألني أقول له استغرق مني بناء هذا البيت ستة أشهر، ولكن فترة الفرش وهي شهرين لا تدخل ضمن فترة البناء. كذلك الله تعالى خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم فصل هذه السموات سبعاً في يومين، فليس هناك تناقض في هذا الأمر.

#### يقول تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ) لماذا الرقم سبعة؟

لأن الله تبارك وتعالى صمم معظم الأشياء في الكون على هذا الرقم فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات.

ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن السماوات السبع قال:

#### (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ)

مع أننا لا نرى هذه السماوات السبع إلا أنه أودع دليلاً في كل ذرة من ذرات الكون من خلال طبقاتها السبع،

وإذا علمنا أيضاً أن الأرض كذلك هي سبع طبقات بعضها فوق بعض ندرك أن الله تبارك وتعالى يحدثنا عن حقائق يقينية وليس مجرد كلمات.

الصورة تظهر الذرة بطبقاتها السبع.

حاول المشككون إثارة الشبهات حول هذه الآية،

فقالوا: إن هذه الآية تدل على أن الأرض خُلقت قبل السماء، فهل مِكن أن نصدق ذلك في ضوء العلم الحديث؟ إذاً القرآن يناقض العلم الحديث!

إذاً هو كتاب من عند غير الله لأن الله لا يُخطئ!!

إن هؤلاء لم يقرأوا الآية جيداً لأن الله تعالى عندما قال:

#### (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ

إن هذه الآية تدل على أن السماء كانت موجودة قبل أن يستوي إليها، ولكنها كانت في معظمها دخاناً، ثم يقول بعد ذلك:

#### (فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا)

إذاً الخطاب للسماء والأرض، وبالتالي أثناء هذا الخطاب كانت الأرض موجودة وكانت السماء موجودة،

ولا يعني ذلك أن الأرض خُلقت قبل السماء،

ولكن هذا ما فهمه المفسرون حسب علوم عصرهم.

أما نحن اليوم فلسنا ملزمين أن نفهم الآية كما فهمها المفسر قبل ألف سنة مثلاً، لأنه لو توافرت لديهم العلوم لفهموها كما نفهمها اليوم.

هذا هو الدخان الكوني الذي كان موجوداً أثناء خلق الأرض ومنه خلقت السماء! إن الله تعالى قال عن السماء:

#### (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ)

وكلمة (فَقَضَاهُنَّ) لا تعني (خلقهن)

بل هو قضاء الله تعالى في هذه السموات أن يكون عددها سبع سموات، وهذا يدل على أن السماء موجودة منذ البداية ولكن في مرحلة ما استوى الله إليها وأمرها أن تلتزم أوامره ثم فصل هذه السماء عن بعضها فتحولت من سماء واحدة إلى سبع سموات.

وفي ظل هذه الرؤية لا أدري أين المشكلة،

وأين التناقض الذي يدعيه هؤلاء بين العلم والقرآن؟!

#### الكون المتكرر

بعض العلماء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة المنحنية يقولون: إن الكون له كثافة محددة في توزع المادة خلاله،

هذه الكثافة تجعله كوناً أشبه بورقة منحنية قليلاً يعني مسطحة،

وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف ينطوي على نفسه كما تنطوي هذه الورقة وسوف ينغلق ويعود كما بدأ، حتى إنهم يسمونها نظرية

(الكون المتكرر) أي أنه يبدأ من نقطة واحدة،

ثم يتوسع ويتمدد، ثم يعود فينكمش على نفسه ويعود كما بدأ، ونحن نعتقد بهذا الكلام لماذا؟

لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

### (يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ}

وأصحاب هذه النظرية يستخدمون كلمة ( Repeat) يعيد، الكلمة القرآنية ذاتها يستخدمها علماء الغرب ليعبروا عنها عن نهاية الكون وإعادة الخلق لماذا؟

لأنهم وجدوا أن كل شيء في الكون يتكرر،

فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر من الله تبارك وتعالى،

ودورة الحياة تتكرر، هنالك دورة للصخور، ودورة للتراب،

ودورة للأرض كاملة، ودورة للمناخ على الأرض يتغير كل فترة محددة،

ولذلك قالوا لا بد أن يكون هناك دورة للكون

وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى:

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينًا.

ما هو هدف هذه الحقائق الكونية، ولماذا ذكرها الله في كتابه؟

وإذا تابعنا هذه الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول:

### (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ) [الأنبياء: 105] فسبحان الله الذي أحكم هذه الآيات، كأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية أن الله خالق هذا الكون

### (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

#### وأن الله الذي قال عن نفسه: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)

الذي خلق هذا الكون وخلق فيه الدخان مع العلم أن هذا الدخان لم يتم تحليله يقيناً ومعرفة أن الغبار ليس بغبار بل هو دخان إلا في العام 2006 وحدثنا عن تلك المصابيح في السماء، وحدثنا عن زينة السماء، وحدثنا عن كلام للسماء في بداية خلقها عندما كانت دخاناً، وكل هذه الحقائق نراها اليوم حقائق واقعة أمامنا ويقينية، وتتفق مع القرآن الكريم، ولذلك فإنك أيها الإنسان عندما تدرك هذه الحقائق وتدرك أن الله هو من خلق الكون، وأن الله هو من زينه وهو من أخضعه لإرادته حتى إن السماوات لا تعصي أمر الله،

#### (قالتا أتينا طائعين).

عندها يجب أن تقتنع بأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى.

#### وسؤالي لك أيها الملحد!

هل تقتنع معي بكلام الله تبارك وتعالى؟ وهل تقتنع أن الله هو من حدثنا عن هذه الحقائق قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ وهل تقتنع أن الله تبارك وتعالى كما بدأ خلق الكون من نقطة واحدة سيعيد هذا الخلق وسيعيده إلى النقطة ذاتها

### كما قال: (كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ).

فإذا اقتنعت بذلك واقتنعت أن كل شيء لله فينبغي عليك أن تدرك أن هذا الكون بيد الله وأن الأرض بيد الله يعطيها من يشاء من عباده، ولذلك قال في الآية التالية بعد أن حدثنا عن نهاية الكون:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَا

وكما قال سيدنا موسى العَلَيْكُ لقومه:

# (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئن كل من يؤمن به أن يثق بالله وبعظمة الله، وبقدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شيء.

فهذه الآيات ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزة، هذا هدف مهم أن تكون هذه الآيات معجزة لأولئك الذين ينكرون هذا القرآن، لأولئك الذين يدّعون أن هذا القرآن كتاب أساطير،

وكتاب يحوي على كثير من الخرافات.

بل هناك هدف عظيم لنا نحن المؤمنين أن نستيقن بقدرة الله

وأن الكون بيد الله، فلا تحزن أيها المؤمن لأن الله قادر أن يرزقك ويحفظك ويحقق لك ما تريد ولكن بشرط أن تثق بالله وبقدرته على كل شيء. وخلاصة القول:

1- القرآن لا يناقض العلم، بل إن قوله تعالى

(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتُيْنَا طَابِعِينَ)

فيه إشارة واضحة إلى أن الدخان هو أصل خلق السموات والأرض، وهذا ما يقوله علماء وكالة "ناسا" بالحرف الواحد.

2- كلمات القرآن أدق من المصطلحات العلمية، فالعلماء ليس لديهم أي فكرة عن السماء، ولكنهم يتحدثون اليوم عن مادة مجهولة مّلاً الكون

بنسبة 96 بالمئة، أي أن معظم الكون لا نراه، وقد نتمكن يوماً من رؤية هذه المادة المظلمة وقد تكون هي السماء التي حدثنا عنها القرآن، وإذا صح هذا التأويل فيكون القرآن أول كتاب في التاريخ يتحدث عن المادة المظلمة.

3- ينبغي أن نعلم أن النص القرآني مقدس وثابت وهو كلام الله خالق الكون، ولكن التفاسير غير مقدسة إلا ما صحَّ عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه التفاسير تتغير بتغير العلوم وتطور الزمن، ولذلك فإن التفسير ليس حجة على القرآن، ولو أخطأ أحد المفسرين في فهمه للآية فهذا الخطأ يعود للمفسر وليس للقرآن.

4- لو درسنا جميع آيات القرآن لا نجد أي آية تناقض الأخرى، فأيام خلق السموات والأرض هي ستة، ولا توجد ولا آية تقول إن الله خلق السموات والأرض في ثمانية أيام، إنما هذه شبهة يستغلها الملحدون للطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا دائماً أن نثق بالله وبكتابه فهو خالق الكون وهو أعلم بما خلق.

ماذا نقول عندما نرى هذه الحقائق؟

الحمد لله الذي قال في كتابه: (وَقُلِ الْحُمْدُ لِلَّهِ)

هذه آية علمنا الله كيف نحمده عندما نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن الكريم، يقول تعالى يعلمنا ماذا نقول أمام هذه الحقائق والآيات المبهرة:

(وَقُلِ الْحُمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [النمل: 93].

الاعجاز في (الشمس ضياءا و القمر نورا)

إن من ينظر إلى السماء في ليلة منيرة، فإنه سيرى منظراً جميلاً يبهر العقول، سيرى النجوم والقمر وأجراماً أخرى وهي تتلألأ وتنير، ولكن العقل البشري لا يرى فرقاً بين نور القمر وسائر النجوم، إن لم يجزم العقل بأن القمر أكثر نوراً وإضاءة من غيره من النجوم.

وقد اكتشف العلم الحديث خلاف هذا الفهم، وأثبت أن هناك فرقاً بين النجم والقمر، وأن تلك النجوم أقوى إضاءة من القمر. وقد يتعجب المرء إذا علم أن هذا التفريق قد جاء التصريح به في كتاب الله تعالى قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام.

وفي بحثنا هذا سنتعرض لهذه الحقيقة العلمية، ونبين ما كشف عنه العلم الحديث في هذا الموضوع، ومن خلال ذلك سيتجلى الإعجاز العلمي لتلك الآيات القرآنية التي أخبرت عن هذه الحقيقة العلمية.

القرآن الكريم يثبت ضياء الشمس ونور القمر:

جاءت الإشارة في كتاب الله تعالى إلى أن الشمس -وهي نجم من النجوم-تضيء، وأن القمر ينير، فقال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً [يونس: 5]، وأخبر الله عز وجل أن هذه الشمس سراج، فقال تعالى:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيلً [الفرقان: 61].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجِ [نوح: 16]. وبيَّن الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾ [النبأ: 13].

فنلاحظ من خلال هذه الآيات أن الضياء نسب إلى الشمس، وأن الشمس وصفت بأنها سراج وهّاج، بينما القمر لم يوصف إلا بالإنارة فهو قمر منير.

#### المعنى اللغوي لهذه الآيات:

ذهب كثير من أمَّة اللغة إلى أن الضوء في اللغة أقوى من النور من حيث الاستعمال، وأن الضوء ما كان صادراً من ذات الشيء،

وأن النور ما كان بالعَرَض والاكتساب من الغير، يقول الزبيدي:

"الضوء أقوى من النور،

قاله الزمخشري، وتبعه الطّيبي، واستدلَّ بقوله تعالى:

## ﴿جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والقَمَرَ نوراً [يونس: 5].

وقيل: الضوءُ لِما بالذات كالشمس والنار، والنور لما بالعَرَض والاكتساب من الغَهْ "(1).

ويقول في موضع آخر: "وقيل: الضِّياءُ ذاتِيٌّ والنُّورُ عَرَضِيٌّ،

وتخصيصُ الشمسِ بالضوءِ والقمرِ بالنُّورَ من حيث إنَّ الضَّوْءَ أخصُّ من النُّدِ. "(2)

وأما الوهج في اللغة فهو انبعاث الحرارة والضوء من شيء واحد، يقول الخليل: "الوَهَج: حرُّ النّارِ والشَّمْس من بعيد، وقد تَوَهَّجَتِ النّارِ ووَهِجَتْ تَوْهَجُ فهي وَهِجةٌ، والجَوْهر يتوهَّجُ: أي يتلألأ، والوَهَجان: اضطرابُ

ويقول الراغب: "الوهج: حصول الضوء والحر من النار"(4)، والوهج والوهج تَلأُلُوُ الشيء وتَوَقُّدُه $^{(5)}$ .

أقوال المفسرين في هذه الآيات:

لم يختلف كلام المفسرين لهذه الآيات عن كلام أهل اللغة، فذهب كثير منهم إلى أن الضوء أقوى من النور، والضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان بالعرض<sup>(6)</sup>.

وفي هذا يقول الشوكاني: "قيل: الضياء أقوى من النور، وقيل: الضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان بالعرض؛ ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس"<sup>(7)</sup>.

وقال البيضاوي: "وقيل ما بالذات ضوء وما العرض نور، وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها"(8).

ويقول الألوسي: "وذهب بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور لقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والقَمَرَ نوراً ﴾ [يونس: 5].

ومن هنا قال الحكماء: إن الضوء ما يكون للشيء من ذاته، والنور ما يكون من غيره، واستعمل الضوء لما فيه حرارة حقيقة كالذي في الشمس"<sup>(9)</sup>. ويقول ابن كثير: "يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءاً، وجعل شعاع القمر نوراً، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل"<sup>(10)</sup>.

ويقول السمرقندي: "جعل الشمس ضياءاً مع الحر والقمر نوراً بلا حر"(11). ويقول صاحب الظلال:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء ﴿ فيها اشتعال،

﴿والقَمَرَ نوراً﴾

فيه إنارة"<sup>(12)</sup>.

ومن المفسرين من قال أن الإضاءة هي فرط الإنارة، أي الإنارة الشديدة (13).

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ [النبأ: 13] أجمع المفسرون أن هذا السراج هو الشمس،

وقالوا أن ﴿سِرَاجًا وَهَاجًا﴾

أي وقّاداً مضيئاً (14)،

وأن الوهاج هو الوقاد، والوهج ما جمع بين النور والحرارة (15).

ومنهم من قال: "أن الوهاج هو الحار المضطرم الاتقاد"(16).

ومنهم من زاد فقال: "المتعالى اللهب"(<sup>17)</sup>.

## ضياء الشمس ونور القمر في الأكتشافات العلمية الحديثة:

توصل علماء الفلك الحديث إلى التفريق بين النجم والكوكب، وذلك بعد اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات الفوتومترية (الضوئية) والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية، فالنجم ما هو إلا جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياً، بينما الكوكب جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس، وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب وهي الأقمار.

ويبحث علم فيزياء الشمس وهو أحد فروع علم الفلك في دراسة وفهم بعض الأسرار التي تكتنف أقرب النجوم إلينا وهي الشمس، هذا الجرم العملاق الذي خلقه الله تبارك وتعالى ليجعل الحياة على سطح الأرض ممكنة وملائمة.

وقد أهتم العلماء والدول بهذا النهج من الدراسة، فهنالك المئات من المعاهد والمراكز العلمية لدراسة الشمس، وهناك قرابة العشرين قمراً

صناعياً تدور حول الشمس لفهم العديد من الأسرار التي حيرت العلماء حتى أيامنا هذه (18).

وجوف الشمس ساخن جداً إذ تصل درجة الحرارة فيه إلى ما يقارب الـ15 مليون درجة مطلقة، وتقل درجات الحرارة باتجاه الخارج إذ تصبح درجة الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفير) حوالي 5000 درجة مئوية تقريباً. وكشف العلم الحديث أن النجوم تنتج الطاقة والضوء بكميات عالية نتيجة لاحتراق الهيدروجين، وهو المكون الأساسي لها وتحوله إلى هليوم في باطن النجوم حيث الكثافة والضغط العالي والحرارة التي تصل إلى 15 مليون درجة كما يحدث في شمسنا، وقد تزيد في نجوم أخرى حيث يؤدي هذا إلى حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة، ويكون فرق الكتلة ما بين المواد الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل يشع على هيئة طاقة كهرومغناطيسية كالأطوال الموجية القصيرة (أشعة جاما وأشعة إكس) والتي تختار طريقها إلى سطح النجم أو الشمس، هذه الأشعة قصيرة الموجة تصاحبها أشعة مرئية عند وصولها لسطح الشمس، وتشع منه في الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعنى أن الشمس تستمد طاقتها من باطنها، ووقودها هو عبارة عن اندماج نووي طبيعي تحت ظروف عالية الضغط والكثافة والحرارة في باطنها.

فيتضح لنا مما ذكر سابقاً أن الشمس تعد مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في الفضاء بسرعة كبيرة، وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغيرة في كمها وكيفها، وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابت الضياء، بل هي سراج وهاج (19).

فرق القرآن الكريم بين الشعاع القادم من الشمس والشعاع القادم من القمر، فسمى ما يأتي من الشمس ضياءاً، وما يأتي من القمر نوراً، وفي آيات أخرى توصف الشمس مرة بأنها سراج، ومرة بأنها سراج وهاج، أما القمر فلم يوصف إلا بالإنارة وأنه منير، وفي هذا تفريق واضح ينسجم ويتطابق عاماً مع ما كشف عنه العلم الحديث.

فالقرآن الكريم يقول:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ۗ [الفرقان:

61]، ولم يقل الله تعالى: (وجعل فيها سراجين)؛

لأن السراج يحتاج إلى وقود، فإذا اتقد السراج انبعث منه الضياء.

والضياء ما كان ذاتياً، أما النور فهو عرضي، وقد كشف العلم أن الشمس تشع بنفسها إشعاعاً ذاتياً، أما القمر فإنه لا يشع ولا يشتعل بل يعكس شعاع الشمس الذي يصل إليه.

ورأينا أن الوهج ما جمع بين النور والحرارة كما يقول العلماء من أهل اللغة والمفسرين، وهذا لا ينطبق مع القمر بل ينطبق على الشمس، والتي وصفت في آية أخرى بأنها سراج وهاج، ومعنى ذلك أنها مضيئة ومتقدة عالية اللهب، وهذا هو عين ما كشف عنه العلم الحديث، وهو أن الشمس تنتج طاقة عالية جداً، وأنها عبارة عن مفاعل نووي عملاق ينتج كميات هائلة من الطاقة التي تتوهج ويصل ضياؤها إلى أرضنا.

هذا التفريق الدقيق بين الضياء والنور قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة مما يشهد للقرآن الكريم بالمعجزة العلمية؛ لأن المنطق السوي يقول ما كان أحد يستطيع في ذلك الزمن البعيد أن يفرق هذا التفريق العلمي الدقيق بين الشمس (النجم) وبين القمر (الكوكب وما يلتحق به من أقمار) إلا الخالق العليم، يقول تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك: 14].

إعداد/ عادل الصعدي.

مراجعة: على عمر بلعجم.

2007 /6 /23م.

- (1) تاج العروس 1/ 164.
- (2) المرجع السابق 1/3578.
- (3) كتاب العين للخليل 4/ 66.
- (4) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 1/1019.
- (5) لسان العرب 2/ 401، وتاج العروس 1/ 1533.
- $^{(6)}$  أنظر الكشاف للزمخشري  $^{(1)}$   $^{(1)}$  وتفسير أبي السعود  $^{(1)}$   $^{(2)}$  وتفسير النسفي  $^{(2)}$   $^{(3)}$  وفتح القدير للشوكاني  $^{(2)}$   $^{(3)}$  وروح المعاني للألوسي  $^{(3)}$   $^{(4)}$  والبحر المديد  $^{(4)}$   $^{(4)}$ 
  - (7) فتح القدير للشوكاني 2/615.
    - (8) تفسير البيضاوي 1/ 185.
  - (9) تفسير روح المعاني للألوسي 1/166.
    - (10) تفسیر ابن کثیر (2) تفسیر
    - بحر العلوم للسمرقندي 2/2 .

- (12) في ظلال القرآن لسيد قطب 4/2
- نفسير البحر المحيط لابن حيان 1/82، وتفسير الرازي 1/347، وفتح القدير للشوكاني 1/347، وتفسير الألوسي 1/377
- $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^$
- (15) تفسير البغوي 8/312، وتفسير زاد المسير 6/112، وتفسير النسفي 4/2، وتفسير النيسابوري 7/27، وتفسير أبي السعود 6/437، وتفسير الخازن 6/270.
  - (16) البحر المحيط 10/ 419، وتفسير الثعالبي 4/ 197، ونظم الدرر للبقاعي 9/ 307.
    - (17) تفسير الثعالبي 4/ 197، والمحرر الوجيز 6/ 477.
    - (18) وجعلنا سراجاً وهاجاً، للدكتور ياسين محمد المليكي، نقلاً عن موقع:

#### http://www.nooran.org/D/4.htm

(19) المرجع السابق.

## الاعجاز في (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب)

#### الرابط

صورة حقيقية للقمر يظهر فيه الوجه المنير له، ومن نعمة الله علينا أن الله جعل لهذا القمر منازل لنعلم التواريخ فقال:

(وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ).

#### الآية الكريمة:

يقول تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ جَبْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس: 37-40].

#### شرح الآية:

يذكرنا رب العزة تبارك وتعالى بنعمه الكثيرة مثل نعمة الليل والنهار، ونعمة الشمس والقمر، ومن رحمته تعالى بخلقه أن سخر لهم القمر وقدَّره منازل فكان كل شيء بنظام محكم، وكل هذه المخلوقات تسبح في أفلاكها، فلا يختل هذا النظام أبداً.

يقول ابن كثير: وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر.

أما العرجون القديم فهو كما في تفسير الكشاف: عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة.

#### الحقيقة العلمية:

عندما نراقب القمر على مدار الشهر نلاحظ أنه يتخذ في كل يوم منزلة ومكاناً يختلف عن اليوم التالي، ويتأخر شروق القمر كل يوم عن سابقه مقدار 50 دقيقة.

وبداية الشهر القمري هو أول منازل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض يتلقى القمر كمية من ضوء الشمس فيعكسها إلى الأرض، ولكن بسبب منازله أو أماكنه التي يتخذها من الأرض فإننا لا نرى كل الضوء المنعكس عنه مستمراً طيلة الشهر. إنا نرى في كل يوم كمية من الضوء المنعكس تتناسب مع عدد أيام الشهر.

وبالتالي فإن هذا النظام المحكم، هو وسيلة لنا نحن البشر لمعرفة التاريخ والحساب، ولذلك قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَالحساب، ولذلك قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [يونس: 5].

#### وجه الإعجاز:

وهكذا يتجلى الإعجاز في حديث القرآن عن هذه المنازل، وأنها من نعم الله علينا لأنه لولا وجود منازل للقمر يظهر فيها هلالاً ثم بدراً ثم يعود هلالاً حتى يختفي، وأن القمر يتخذ وضعيات فلكية تتغير حسب أيام الشهر لم يتمكن الناس من حساب التاريخ، ولم يتمكنوا من معرفة أيام الشهر.

## منازل القمر

## الرابط

إن الحقائق العلمية التي أقرها القرآن الكريم في آياته، وتوصل العلم الحديث إلى معرفتها ـ تؤكد للبشرية أن الإسلام دين الحق، ودين العلم، وأن معجزته لم تكن معجزة مادية فحسب، بل كانت معجزة عقلية تخاطب أصحاب العقول والفطرة السليمة، لذا فإنه من الواجب على العلماء ـ كل في تخصصه ـ توظيف الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن وأثبتتها العلوم الحديثة في تصحيح صورة الإسلام.

ويتضح أن الكثير من الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم يكشف عنها العلم يومًا بعد يوم، وأن كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ تضمن من الحقائق ما يبهر العلماء والمفكرين في العالم على مر العصور، وأنه حجة الله الباقية على الناس كافة.

و فيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على آيتين كونيتين من آيات الله؛ وهما الشمس والقمر، ودورهما في تحديد أوقات بعض العبادات وأمور الدين، حيث يحدد هذان الجرمان النيران مواقيت الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعياد. وحيث إن الصيام من العبادات التي يهتم بها المسلمون في جميع أصقاع الأرض، ولكل من الشمس والقمر دور أساس في تحديد مواقيته نحو دخول شهره أو طول يومه ـ فسيكون له النصيب الأكبر في الطرح. وتتضح أهميته بصورة أكبر عند اقتراب شهر رمضان المبارك ـ حيث يدور الحوار والنقاش حول اعتماد الرؤية البصرية المجردة للهلال في ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه، أو استخدام المناظير الفلكية والوسائل الحديثة لذات الغرض، أو الاستعانة بالحسابات الفلكية أو الأخذ بها مجردة. وسنحاول في ودورهما في حياة الناس العامة ومواقيتهم التعبدية، وخاصة تحديد شهر رمضان المبارك ومناقشة معايير رؤية الهلال لتحديد دخول الأشهر الحرم، ودقة الحساب في ذلك من جهة، وأهمية التقويم الهجري القمري الموحد من جهة أخرى. وتتأتى ذلك من جهة، وأهمية التقويم الهجري القمري الموحد من جهة أخرى. وتتأتى الأهمية الكبرى في إنشاء مركز لرصد الأهلة يُعنَى بدراسة القمر ومنازله بجوار الكعبة المشرفة.

الشمس والقمر دائبان:

يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه العزيز

(وَءَايَةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ \* وَالشّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ \* لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا الّيْلُ سَابِقُ النّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) يس: 37-40.

إن المتأمل في هذه الآيات الكريات يجد إعجازًا بالغًا من نواحي عدة؛ لعل منها ما يلي: الترتيب الدقيق في التوجه نزولاً من أسبار الكون حيث الظلام الدامس، الذي يسيطر على جنباته، والمحيط بالمجرة والمجموعة الشمسية، وذلك هو الحال كما رصده رواد الفضاء وصوّرته الأقمار الصناعية، ومن ثم الاتجاه نحو الشمس وهي مركز مجموعتنا الشمسية والتي تجري سابحة بسرعة هائلة نحو مستقرّها الذي قدره العزيز العليم. ثم التوجه نحو القمر، وهو الجرم الصغير الذي يدور حول تابع للشمس (الأرض)، كما تشرح الآيات كيفية تغير منازله الدالة على توالى الأيام حتى يعود هلالاً صغيراً بسبب تغير موقعه بالنسبة للشمس والأرض.

وقد استدل بعض العلماء من الآية التالية على أن القمر يجب أن يغرب بعد غروب الشمس مباشرة لتحديد أول الشهر ودخوله، وأن هذا التغير الزماني ناتج عن ارتباطه بالمكان لكل من الجرمين، اللذين يسبح كل منهما في فلكه بدقة عالية. ولو تصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح في مداراتها بأحجامها المتباينة وبسرعاتها العالية وأبعادها الكبيرة لَهالَنَا ذلك التصور.

#### السراج:

فالشمس لها حجم ضعف حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة، وضعف حجم القمر ثمانية ملايين مرة، وتبعد الشمس 150 مليون كم عن الأرض، إلا أن حجم القمر لقربه منا يرى وكأن له حجمًا مساويًا لحجم الشمس. وهذه الأجرام المتباينة في الحجم لها سرعات تصل إلى مئات الآلاف من الكيلومترات، ومن مئات الأقمار

الصناعية وسفن الفضاء التي تم إرسالها لدراسة الكون بشتى أجرامه ـ توجد العشرات منها لدراسة الشمس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

(يوليسيس، وسوهو، يوكوه)، وذلك للاستفادة مما سخره الخالق لبني البشر، ومحاكاة ما في الكون ـ بالمعامل الأرضية، ومن ثَم التعرّف عليها بشكل أكبر وأدق مها سبقت معرفته.

ومن المعلوم أن الشمس تجري (ومعها مجموعتها الشمسية) بسرعة تقدر بحوالي 220 كيلو مترًا في الثانية حول مركز مجرتنا (درب التبّانة) لتتم هذه الدورة في 250 مليون سنة. وهي تدور حول نفسها دورة كاملة كل 27 يومًا. كما أنها نشطة بذاتها فهي تشع الطاقة كمفاعل نووي (الحرارة ـ والضوء) لجميع أنحاء المجموعة الشمسية بنشاط دائم منقطع النظير بدأ منذ قرابة 4,5 بليون عام. ولموقع الشمس ارتباط وثيق بتحديد مواقيت بعض أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج.

ويتضح دور الشمس في عبادة الصلاة عن طريق تحديد أوقاتها

(إِنّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مّوْقُوتًا. وكوجبت الشمس، وغاب الشفق، وزوال الشمس. ويأتي دورها في الحج في تحديد مشاعره في كل من عرفة ومزدلفة ومنى. وفي الصيام حين ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وغروب الشمس في تحديد طول فترة الصيام اليومية، وتحديد أول الشهر بغروبها قبل القمر.

#### التور:

كما أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة كل 29.53 يومًا، وذلك متوسط الشهر الاقتراني، وهذا يعني أن القمر يتحرك في السماء بالنسبة للنجوم كل يوم مقدار 13 درجة تقريبًا نحو الشرق، أو نصف درجة كل ساعة، وهذا مساو لقطره تقريبًا.

والقمر عبارة عن جرم سماوي مظلم، وما الضوء الذي نراه منه إلا انعكاس لضوء الشمس عن سطحه، وللقمر نصف مضيء ونصف مظلم تقريبًا، وتختلف أطواره

التي نراها تبعًا لموقع النصف المضيء من القمر بالنسبة للأرض، فإذا وقع القمر بين الأرض والشمس تمامًا فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لها، في حين يكون النصف المواجه للأرض مظلمًا ولا نرى القمر في ذلك الوقت، وهذا ما يسمى بالاقتران أو تولّد الهلال، ثم بعد بضعة أيام يأتي التربيع الأول، ثم البدر، ثم التربيع الثاني، وأخيرًا يعود مرة أخرى إلى طور المحاق (انظر الشكل 1.(

#### شكل رقم(1(

توضح الدائرة الخارجية أطوار القمر كما ترى من الأرض، أما الدائرة الداخلية فتبين أن للقمر فعليًّا نصف مضىء ونصف مظلم في جميع الأوقات.

ولا يحدث الكسوف عند كل اقتران بسبب ميلان مدار القمر مقدار خمس درجات تقريبًا عن مستوى مدار الأرض حول الشمس.

وبالتالي قد يقع القمر بين الأرض والشمس، ولكن ليس بالضرورة على نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس، فقد يكون أعلى أو أدنى من ذلك المستوى. أما إذا وقع على نفس المستوى فعندها يحدث الكسوف، وهذا يسمى اقترانًا مرئيًّا. ولا يعني تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ بل تولّد الهلال هو وقوع القمر بين الأرض والشمس تمامًا، وتكون نسبة إضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد 0% تقريبًا. وباستمرار دوران القمر حول الأرض فإنه سيبتعد قليلاً عن الشمس، لتبدأ أشعة الشمس بالانعكاس عن سطحه لنراه على شكل هلال نحيل.

وحيث إن الهلال في صفحة السماء يقع بالقرب من قرص الشمس، إذن علينا أن نتحراه بعد غروب الشمس قرب المنطقة التي غابت عندها، إذ لا مكن رؤية الهلال النحيل جدًّا أثناء وجود قرص الشمس فوق الأفق، لأن وَهَجَ الشمس الشديد سيتغلب على ضوء القمر الخافت. كما هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس في رابعة النهار.

#### التقويم القمري في الحضارة الإنسانية:

تُعَدُّ عملية قياس الزمن قدية قدم الحضارة الإنسانية. ولا زلنا إلى اليوم نستخدم الشمس لهذا الغرض استخدامًا كبيرًا. ولم يكن استخدام الشمس أكثر من القمر في هذا الأمر إلا حديثًا، والسبب في اختيار القمر في العهود القدية للاستخدام كتقويم يرجع لقيمته الفلكية والعلمية أكثر من الشمس لأنه يعطي نظامًا سهلاً ودقيقًا لقياس الزمن. لذا فليس من المستغرب أن معظم الحضارات القديمة استخدمت التقاويم القمرية مثل:

)البابليين، الإغريق، اليهود، المصريين ـ في منطقة الشرق الأوسط ـ والصينيين، والهنود ـ في الشرق). وقد استخدم كل هؤلاء تقاويم قمرية خالصة، وقد تم التحويل منها لتقويم قمري شمسي معتمد على دورة القمر الشهرية. لكن السنوات القمرية تم تعديلها دوريًّا بإضافة شهر إضافي للمحافظة على الفصول لتتفق مع أشهر معينة، وهنا مَكمن الخطأ والذي لم يرتضيه الإسلام. ويستخدم المسلمون النظام القمري الخالص (مثل ما كان يستخدم سابقًا) المعتمد على عدد ثابت من الأشهر، وهو اثنا عشر شهرًا كل سنة.

وكذلك فإن العالم الغربي والكنيسة المسيحية الذين يستخدمون السنة الشمسية لتقاويهم \_ يستخدمون النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة وهو عيد الفصح!. وهكذا فإننا نلاحظ أن النظام القمري لا زال يستخدم حتى اليوم على مستوى العالم أجمع بشكل أو بآخر. لهذا فإن كل التواريخ الدينية المهمة لمختلف المجتمعات مثل الأعياد، ويوم الفصح، بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغيرها \_ قد تتزحزح سنويًّا خلال الفصول.

وفى تاريخ التقاويم واجه التقويم القمري ـ باعتباره منتظم الوقت ـ مشكلة خطيرة وهو ما قرره جوليان قيصر ـ 46 قبل الميلاد وهو ما عرف أيضًا بتذبذب السنة ـ وذلك بتثبيت الفصول في التقويم القمري لتتفق مع التقويم الشمسي البحت، وقد انتهج ذلك كل من اليهود وعرب الجاهلية. ومن المُجدي أن نتذكر أنه لم تكن هنالك مشكلة كبيرة مع التقويم القمري في حد ذاته، لكنه سوء استخدام الكهنة

سلطتهم في عملية الكبس جعل القيصر يقتنع باتخاذ هذا القرار. ولا يُعَدّ هذا أمرًا ذا أهمية للتقويم القمري حتى العهد الحديث ـ وبالأخص ما قبل وصول الحضارة الغربية إلى أمريكا ومناطق أخرى من العالم مثل استراليا وآسيا وأفريقيا. حيث تم الاستعمال التدريجي للتقويم الشمسي المسيحي مما جعله عالميًّا.

الاستعهان المدريجي للتعويم السمسي المسيحي للها جعله عليه. ولقد حظي التقويم القمري بدعم عظيم عندما استخدمه المسلمون كنظام قمري بحت (732م)، وكان ذلك في أبسط صيغة الثابتة والمحتوية على 12 شهرًا قمريًّا. وقبل هذا كان أهل مكة أثناء الاستخدام السيئ لعملية الكبس يغيرون الأشهر الحُرُم (التي كانت الحروب فيها محرمة) لتناسب أهواءهم مثلما كانت الكنيسة الرومانية تفعل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا، وقد أبطل موضوع الكبس في الآيات التالية: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة 189)، (إنّ عِدّةَالشُهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (التوبة 36) ومما جعل التقويم الإسلامي أكثر بساطة واستقلالية ـ استخدام الرؤية للهلال معارًا واضحًا.

ومن الملاحظ أن الله \_ تبارك وتعالى \_ جعل من حركة القمر الدؤوبة هذه حركة ظاهرة جليَّة واضحة لتحديد الأشهر الاثني عشر، مما يجعل التقويم الهجري تقويًا طبيعيًّا يمكن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة كل من الإنسان البسيط العامل، والمتعلم، والعالم، والذكر، والأنثى \_ كل على حد سواء، لذا كانت الرؤية المجردة هي التوجيه المباشر، والذي يمكن لكافة البشر القيام به. ثم تأتي بعد ذلك الرؤية بساندة الأجهزة البصرية باللإضافة إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.

ومن المعلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري القمري والذي مَرَّ مراحل عديدة من التعديل حتى وقتنا الراهن، وفيما يلي سنذكر مختلف المعايير لتحديد رؤية الهلال وموقعه في السماء، وبالتالي ترجمة ذلك إلى معادلات لحساب التقاويم.

## معايير رؤية الأهلة:

هنالك معايير عدة تحدد رؤية الهلال وهي:

#### (1 البابلي:

تكون رؤية الهلال ممكنة إذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس عن 24 ساعة، وغروب الهلال بعد أكثر من 48 دقيقة من غروب الشمس، وهذا معيار جِدُّ غير دقيق.

#### (2البتاني:

تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب القمر بين 9 و10 درجات تحت الأفق ـ أي ممكن رؤية الهلال ما بين الشفق المدني والبحري (الشمس أسفل الأفق من 6 إلى 12 درجة.(

#### (3محمد إلياس:

هذا المعيار يربط بين بُعد القمر عن الأفق وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي)، وهو يعطي إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة فقط، وحدد أقل ارتفاع هو 5 درجات.

#### (4معيار شيفر:

الذي أدخل العوامل الجوية في عين الاعتبار، بالإضافة إلى الأبعاد الفلكية.

## (5معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكيSAAO

الذي يربط بين ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي. (

6معيار يالوب: وقد وضعه البريطاني يالوب (وهو مدير لمرصد جرينتش ورئيس لجنة الأزياح الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي) حيث يربط معياره بين فرق الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع السُّمك السطحي للهلال حيث قسم إمكانية الرؤية إلى (أ) ممكنة بالمرقب أو المنظار فقط، (ب) قد تحتاج إلى منظار أو مرقب، (ج) ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء السماء كليًّا، (د) ممكنة بسهولة بالعين المجردة.

وبناء على أرصاد عبر مئات السنين لم تثبت رؤية هلال يقل عن المعايير التالية: معيار عمر الهلال: لم يُر هلال بالعين المجردة يقل عمره عن 15 ساعة و24 دقيقة، وتمّ ذلك من قبل العالم يوليوس شميت عام 1871م.

أما بالمنظار فقد كان عمر أصغر هلال تهت رؤيته 12 ساعة و42 دقيقة، وبالمرقب 12 ساعة و7 دقائق، وتهت رؤيته من قبل الراصد ستام يوم 20 يناير 1996 عن طريق مرقب قطره 8 بوصات.

معيار المكث: لم يُر هلال بالعين المجردة يقل مكثه عن 22 دقيقة.

معيار البعد الزاوي: لم يُر هلال يقل بعده الزاوي عن 7 درجات.

إن دخول أشهر: (رمضان، وشوال، والحج) ـ تعتمد على وجود الهلال في وقت ومكان معيَّنين، ويجب توفر شروط ثلاثة، وهي شروط بداية الشهر الهجري القمرى:

1- أن يكون الهلال كاملاً فوق الأفق من غروب الشمس.

2 أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس

(لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَر) في مكة المكرمة.

 $\hat{S}_{-}$  أن يولد الهلال ـ ويسمى الاقتران، أو التقاء النيرين ـ وذلك بوقوع الشمس والقمر والأرض على خط واحد.

## دقة الحسابات الفلكية:

لقد أصبح من المسلَّمات البدهية أن الحسابات الفلكية غاية في الدقة، وما ذلك إلا لأنها تعتمد على الفلك الرياضي أو ديناميكا الفضاء في تحديد مواقع وحساب حركة الشمس والأرض والقمر والتي يسيِّها العليم الخبير (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ)

## ومن الأدلة على دقة الحسابات:

إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام السماوية المختلفة، وحساب موعد وصولها بدقة متناهية تصل إلى أجزاء من الثانية، ولولا ثقة العلماء في دقة الحسابات الفلكية ـ لما تحت المخاطرة بحياة رواد الفضاء ومليارات الدولارات لإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. ودليل آخر هو قيام الفلكيين برصد الاستتارات القمرية باستمرار، والمقصود بها اختفاء أحد الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران القمر حول الأرض.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

في يوم 22 مارس 1996 دلّت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران سيختفي خلف قرص القمر في تمام الساعة 9 مساءً و35 دقيقة و41 ثانية، وتمّ التجهيز للرصد بالاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من موسكو (هكن التقاطها على موجات بلاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من موسكو (هكن التقاطها على موجات 2.5، 5، 10، 15، 20 ميجاهيرتز، حيث يتم بث إشارة كل ثانية)، وما إن وصلت الثانية 41 حتى اختفى نجم الدبران وراء القمر.

ودليل آخر هو دقة حساب حدوث الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة آلاف من السنين؛ فمثلاً حدث كسوف للشمس 11/ 8/ 1999، حيث كان موعد الكسوف في الساعة الـ1 ظهرًا و16 دقيقة و17 ثانية، وينتهي في 4 عصرًا و1 دقيقة و17 ثانية، وحدث الكسوف في نفس الوقت تمامًا. وفي رمضان المنصرم حدث خسوف للقمر في منتصف الشهر، وتحديدًا في 9 نوفمبر 2003، حيث بدأ الساعة 2:30 صباحًا، وذروته 4:18 صباحًا، ونهايته 6:03 صباحًا، كما شهدت بعض الدول كسوفًا كليًّا للشمس بتاريخ 23 نوفمبر وكذلك في 4 مايو 2004 كما في شكل (2.(

## التقويم الإسلامي الموحد:

احتضنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ـ ولسنوات طويلة ـ تقويم أم القرى. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية، باحتضان الدورة الثامنة لِلَجْنة التقويم الهجري الموحّد في الفترة من 18 إلى 20 رجب 1419هـ الموافق 7 إلى

- 9 نوفمبر 1998م، بحضور علماء شريعة وفلك، وتمّ الاتفاق على المعايير التالية لاعتبار دخول الشهر القمرى وهي:
- (1 استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة (مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية) أساسًا لهذا التقويم.
  - (2أن يكون توقيت مكة المكرمة أساسًا هذا التقويم.
  - (3أن تكون لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة هي بداية اليوم الهجري القمري.
  - (4أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بعد ولادة الهلال فلكيًّا بالنسبة للكرة الأرضية، شريطة أن تكون ولادة الهلال فلكيًّا قد عَت قبل غروب الشمس في مكة المكرمة.
- (5مقارنة موعد غروب الشمس في مكة المكرمة مع موعد غروب القمر في مكة المكرمة.

#### وعليه:

- أ) إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة بعد غروب القمر في مكة المكرمة فإن اليوم التالي هو من الشهر السابق، ويكون اليوم الذي يليه هو أول أيام الشهر الهجرى.
- ب) إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة قبل غروب القمر ففي هذه الحالة فإن القمر يكون قد وُلِد شرعيًّا؛ حيث يكون القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس، ويكون الهلال قد وُلِد فلكيًّا قبل غروب الشمس، وبذلك يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر الهجرى الجديد، وهكذا.

وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بترجمة هذه التوصيات إلى معادلات، وأصدرت التقاويم الدقيقة اللازمة، ويلاحظ أن هذه المعايير تتماشى مع كافة شهادة الشهود، وتراعي القدرات الفسيولوجية للراصدين.

شكل رقم (2(

## وخلاصة القول:

أولاً: تتجلى عظمة الخالق ـ تبارك وتعالى ـ في خلقه موضعًا ذلك في كتابه، لذا فإن الاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة من قبل المتخصصين ـ ضرورة في عصر أصبح الهجوم عليهما شديدًا، والتشكيك فيهما يتخذ صورًا متعددة، كما أن الحقائق العلمية التي لم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث وأشار إليها القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية ـ تعد دليلاً محسومًا وبرهانًا ساطعًا عند كل ذي عقل أن خالق هذه الحقائق هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد ـ وثانيًا: إنه لمن المهم جدُّا الشروع في إنشاء مركز لرصد الأهلة يهتم بدراسة القمر ومنازله ـ على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة لما له من أهمية علمية وقدسية في ومنازله ـ على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة لما له من أهمية علمية وقدسية في . (قلوب أكثر من مليار ونصف من المسلمين في جميع أنحاء كوكبنا (الأرض

ثالثًا: الشروع في توحيد التقويم الهجري القمري لجميع الدول الإسلامية؛ لما له من أهمية قصوى في حياة المسلمين، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس شريطة مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة

# تعاقب الليل و النهار

## الرابط

آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله

أحمد محمد مصلح - ماجستير فيزياء - الأردن

عندما نجد إشارات في القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية فها هي إلا حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله نجد أنها قد ذكرت في اثنين وعشرين موضعاً وغالباً ما قرنت هذه الآيات بطلب من الله تعالى للتفكر فيها. فلقد قال رسول الله - الحصوص الآيات التي ذكر فيها تعاقب الليل والنهار في سورة آل عمران: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها.

وفي هذا المقال نود أن نربط هذه الآيات فيما يتعلق بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكرية في هذا الموضوع لا تعطينا حقيقة علمية صريحة حتى نقارنها بما توصل إليه العلم الحديث ؛ ولكنها تلفت نظر البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث وراء مكونات هذه الآيات، والناظر في هذه الآيات يرى أنها تشير في موضوعين إلى ظاهرتين متصلتين ومنفصلتين في قضية تعاقب الليل والنهار وأن بينهما علاقة لا بد من إيجادها وهذان الموضوعان هما:

#### الموضوع الأول:

اختلاف الليل والنهار بمعنى أن هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال في الاتصال بينهما. وإليكم الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع: قال تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعقلون البقرة 164 وقوله تعالى (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) آل عمران 190

وقوله تعالى: (إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) الأعراف 54 وقوله تعالى: (إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السماوات والأرض لآياتٍ لقومٍ يتقون) يونس 6

وقوله تعالى : (وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون الرعد 3

وقوله تعالى : (وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) الفرقان 62

وقوله تعالى : (خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجلٍ مسمى ألا هو العزيز الغفار) الزمر 5

وقوله تعالى: (واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزقٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون) (الجاثية: 5)

## الموضوع الثاني:

إن النهار والليل يزيدان وينقصان في الزمن على حساب بعضهما، وإليكم الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع:

قوله تعالى: (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب) آل عمران 27

وقوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير) 61 الحج

وقوله تعالى: (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) فاطر 13

وقوله تعالى: (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم المزمل 20

وإليكم بعض معاني الكلمات المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان العرب:

يغشي: الغشاء: الغطاء. حثيثاً: الإعجال في الاتصال. يكور: يلحق أحدهما بالآخر (إدخال كل واحد منهما في صاحبه ).

يولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا.

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات تفسير الآيات من تفسير السلامين الآيات من تفسير الآيات من تفسير المن تفسير اللهار هو الشمس، والليل يعم أجزاءً من الأرض عند غيابها. والملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق وتتحرك في السماء حتى تغرب من جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري.

#### شرق الأرض غرب:

أي أن الأمر الأول من الآيات الكرية لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة دائرية، ولكن لا ندري أهو حركة الأرض

حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالي:

لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العكس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنك، لذلك لا نستطيع عجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغيب أن تحكم أيهما يدور حول الآخر.

فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في الموضوع الثاني من الآيات وهو: لماذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب بعضهما. والملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. أي أن تعاقب الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار والعكس صحيح، ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالي: (كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة) النفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل والنهار كذلك، فكيف لهاتين الظاهرتين أن تحدثا في زمنين مختلفين أحدهما في 24 ساعة والآخر في 25 ،365 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرض، مع علمنا بأن الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً.

ولكي نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالي:

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله في زمن قصير وإذا بعد عنه فإنه يدور حوله في زمن كبير، أي لا يستطيع أن يحقق حتماً زمنين مختلفين من جراء دورة واحدة فقط، إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض باطل بسبب تناقض نتائج التعاقبين، إذاً نحن الآن أمام افتراض بأن الظاهرتين تحدثان نتيجة دوران الأرض ؛ ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ وحتى نتحقق من هذا الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق والمشاهدات العلمية التالبة:

أولاً. أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على سطح الأرض وتكون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة أوسع كما في تجربة المصباح التالية:

ثانياً: من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائية أعلى من المناطق الشمالية والجنوبية على الكرة الأرضية .. لماذا ؟

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في شمالها وجنوبها ... إذا نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية على الكرة الأرضية مع الإقرار بالحقيقة العلمية وهي: أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 99، 99. ...

نرجع الآن إلى افترضنا الثاني بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذين التعاقبين؟ الجواب: نعم ولكن بالشروط التالية:

- -1أن يكون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لإحداث اختلاف الليل والنهار.
  - -2أن يكون للأرض دورة أخرى حول الشمس بسرعة مختلفة لإحداث الفصول
    - الأربعة وطول وقصر الليل والنهار ولكن بشرط:
  - -3أن يكون مستوى الفلك (المدار) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس يصنع زاوية مع دائرة الاستواء الأرضى.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكْنِنَا غَنْفِلُونَ اللَّ أُوْلَيْفِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۖ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِى مِن تَعَيْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَقِحِيَّانُهُمْ فِيهَا سَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم مُّنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّةُ كَذَلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَافُوا لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِك نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

 أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، و أعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك، و ربما كذبوا به

(وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا)

بدلا عن الآخرة.

## (وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا)

أي: ركنوا إليها، و جعلوها غاية مرامهم و نهاية قصدهم،

فسعوا لها و أكبوا على لذاتها و شهواتها، بأي طريق حصلت حصلوها، و من أي وجه لاحت ابتدروها،

☆قد صرفوا إرادتهم و نياتهم و أفكارهم و أعمالهم إليها.

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، و كأنها ليست دار ممر،

يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون و الآخرون، و إلى نعيمها و لذاتها شمر الموفقون.

## (وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنَيْنَا غَنِفِلُونَ)

فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، و لا بالآيات الأفقية و النفسية،

و الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض و الغفلة، عن المدلول المقصود.

## (أُولَتِلِكَ)

الذين هذا وصفهم

## (مَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ)

أي: مقرهم و مسكنهم التي لا يرحلون عنها.

## (بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ )

من الكفر و الشرك و أنواع المعاصي،

فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال:

يقول تعالى ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ )

أي: جمعوا بين الإيمان، و القيام بموجبه و مقتضاه من الأعمال الصالحة،

المشتملة على أعمال القلوب و أعمال الجوارح،

[[على وجه الإخـــالاص و المتـابعة]]

# (جَدِيهِ مَ رَجُهُم بِإِيكَنِهِمْ )

أي: بسبب ما معهم من الإيمان،

1-يعلمه\_\_\_م ما ينفعهم،

2-و يمـــن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية،

- 3-و يهديه\_\_\_\_ للنظر في آياته،
- 4-و يهديه في هذه الدار إلى الصراط المستقيم و في الصراط المستقيم،
  - 5-و في دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم،.
    - و لهذا قال: (تَجْرِي مِن تَعَيْبِمُ ٱلْأَنْهَارُ)

الجارية على الدوام

## (في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ)

أضافها الله إلى النعيم، الشتمالها على النعيه التام:-

- 1-نعيم القلب بالفرح و السرور، و البهجة و الحبور،
- 2-و رؤية الرحمن و سماع كلامه، و الاغتباط برضاه و قربه،
  - 3-و لقاء الأحبة و الإخوان، و التمتع بالاجتماع بهم،
- 4-و سماع الأصوات المطربات، و النغمات المشجيات، و المناظر المفرحات.
- 5-و نعيم البدن بأنواع المآكل و المشارب، و المناكح و نحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس، و لا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.

## ( دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ )

أي عبادتهم فيها لله،

أولها تسبيـــــ لله و تنزيه له عن النقائض،

فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء،

و إنما بقى لهم أكمل اللذات،

الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا و هـــو: - ذكــر الله الذي تطمئن به القلوب، و تفرح به الأرواح،

و هو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة و مشقة.

( و ) أما (وَتَحِيَّانُهُمْ فِيهَا )

فيما بينهم عند التلاقي و التزاور، فهو السلام،

أي: كلام سالم من اللغو و الإثم، موصوف بأنه

(سَكُنمٌ )

و قد قيل في تفسير قوله

( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ) إلى آخر الآية:-

أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام و الشراب و نحوهما - قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال.

(وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ )

فإذا فرغوا قالوا:

(أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ)

\*\*\*وَ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا شَبَهٌ مِنْ قَوْلِهِ:

{ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا } [الْأَحْزَابِ: 44] ، وَ قَوْلِهِ: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا } [الْوَاقِعَةِ: 25، 26] .

وَ قَوْلِهِ: {سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ } [يس: 58] .

وَ قَوْلِهِ: {وَالْمَلابِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرَّعْدِ: 23، 24] .

\*\*\* هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمَحْمُودُ أَبَدًا،

الْمَعْبُودُ عَلَى طُولِ الْمَدَى؛

وَ لِهَذَا حَمِدَ نَفْسَهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ خَلْقِهِ وَ اسْتِمْرَارِهِ،

وَ فِي ابْتِدَاءِ كِتَابِهِ، وَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَنْزِيلِهِ، حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى:

{الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} [الْا كَلْفِ: 1]

{الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } [الْأَنْعَامِ: 1]

\*\*\*و أنه الْمَحْمُودُ فِي الْأَوَّلِ وَ فِي الْآخِرِ، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ، فِي الْحَدِيثِ:-في جَمِيع الْأَحْوَالِ؛ وَ لِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ:-

\*\*\*صحیح مسلم

(2835) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ۗ عَلِيٌّ، يَقُولُ:

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأِّكُلُونَ فِيهَا وَ يَشْرَبُونَ، وَ لَا يَتْفُلُونَ وَ لَا يَبُولُونَ

وَ لَا يَتَغَوَّطُونَ وَ لَا يَمْتَخِطُونَ»

قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَام؟

قَالَ: «جُشَاءٌ وَ رَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ،

كَهَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ»( )

# وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِيمَ يَعْمَهُونَ اللَّهِمَ

(وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ)

و هذا من لطفه و إحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه، و بادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه

(لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ)

أي: لمحقتهم العقوبة، و لكنه تعالى يمهلهم و لا يهملهم،

و يعفو عن كثير من حقوقه،

فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.

و يدخل في هذا-

العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله،

<sup>(</sup>إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا (ولا يتفلون) أي لا يبصقون]

ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا،

و لأضره ذلك غاية الضرر، و لكنه تعالى حليم حكيم.

\*\*\*يُخْبرُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ:

أَنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ أَوْلَادِهِمْ فِي حَالِ ضَجَرِهِمْ وَ غَضَبِهِمْ،

وَ أَنَّهُ يَغْلَمُ مِنْهُمَ عَدَمَ الْقَصْدِ إِلَى إِرَادَةِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ – وَ الْحَالَةُ هَذِهِ -لُطْفًا وَ رَحْمَةً، كَمَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِأَمْوَالِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ بِالْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ النَّمَاءِ؛ وَ لِهَذَا قَالَ:

# {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُ

أَيْ: لَوِ اسْتَجَابَ لَهُمْ كُلَّ مَا دَعَوْهُ بِهِ فِي ذَلِكَ، لَأَهْلَكَهُمْ،

وَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي الْإِكْثَارُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: -

\*\*\*صحیح مسلم

(3009) سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالْمُ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، وَ هُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ، وَ السَّتَةُ وَ السَّبْعَةُ،

فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ، ۚ

فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضً التَّلَدُّنِ،

فَقَالَ لَهُ: شَأْ، لَعَنَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ:

«مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟»

قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:

«انْزِلْ عَنْهُ، فَلَا تَصْحَبْنَا مِلْعُونٍ،

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ،

وَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ،

وَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ،

لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ»()

\*\*\*وَ هَذَا كُقُوْلِهِ تَعَالَى:

{وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولا } [الْإِسْرَاء: 11].

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيةِ:

{ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ }

هُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَ مَالِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهِ:

"اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَ الْعَنْهُ".

فَلَوْ يَعْجِل لَهُم الْاستجابة في ذَلِكَ، كَمَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ لَأَهْلَكَهُمْ.

و قوله: (فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا)

أي: لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها،

و لا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله،

(فِي كُلْغَيْنَهُمْ )

<sup>(</sup>بطن بواط) قال القاضي رحمه الله قال أهل اللغة هو بالضم وهي رواية أكثر المحدثين وكذا قيده البكري وهو جبل من جبال جهينة (الناضح) هو البعير الذي يستقى عليه (يعقبه) هكذا هو في رواية أكثرهم يعقبه وفي بعضها يعتقبه وكلاهما صحيح يقال عقبه واعتقبه واعتقبنا كله من هذا (عقبة رجل) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقدار فرسخين (فتلدن عليه بعض التلدن) أي تلكأ وتوقف (شأ لعنك الله) كلمة زجر للبعير يقال شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة إذا زجرته وقلت له شأ]

أي: باطلهم، الذي جاوزوا به الحق و الحد.

#### (بَعْمَهُونَ )

يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل،

و لا يوفقون لأقوم دليل،

و ذلك عقوبة لهم على ظلمهم، و كفرهم بآيات الله.

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَكَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَوْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ وَلَمَا كَشَفْناعَنْهُ ضُرِّ مَسَّهُ وَكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ مُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُل

( وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَاناً لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا) و هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، و أنه إذا مسه ضر، من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء، و سأل الله في جميع أحواله، قائما و قاعدا و مضطجعا، و ألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره.

\*\*\* كَاهُوْلِهِ: { وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَّ عِ عَرِيضٍ } [فُصِّلَتْ: 51] (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ) أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضره، فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!!

يطلب من الله قضاء غرضه،

فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه،

و كأنه ليس عليه لله حق.

و هذا تزيين من الشيطان،

زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول و الفطر.

## (كَنَالِكَ زُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ )

أي: المتجاوزين للحد

#### (مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )

\*\*\*فَأَمَّا مَنْ رَزَقَهُ اللهُ الْهِدَايَةَ وَ السَّدَادَ وَ التَّوْفِيقَ وَ الرَّشَادَ،

فَإِنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [هُودِ: 11]

وَ كَفَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللهِ

\*\*\*صحیح مسلم

(2999) عَنْ صُهَيْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِّ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ،

وَ لَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،

إِنْ أَصِابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ،فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،

وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِيهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

( وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواً)

يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم و كفرهم،

(وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا )

بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل

و تبين الحق فلم ينقادوا لها و لم يؤمنوا.

(كَذَالِكَ نَجَّزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ)

فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، و هذه سنته في جميع الأمم.

( ثُمَّ جَعَلْنَكُمُّم)

أيها المخاطبون

(خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ)

\*الميسر:خَلَفًا في الأرض من بعد القرون المُهْلُكة

(لنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)

\*الميسر:أخيرًا أم شرًا، فنجازيكم بذلك حسب عملكم.

 فإن أنتم اعتبرتم و اتعظتم بمن قبلكم و اتبعتم آيات الله و صدقتم رسله، نجوتم في الدنيا و الآخرة.

٥ إن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم،

و من أنذر فقد أعذر.

\*\*\*صحیح مسلم

(2742) عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيِا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَ إِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوا النِّسَاءَ،

> فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: ﴿لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»()

<sup>(</sup>إن الدنيا حلوة خضرة) يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين (إن الله مستخلفكم فيها) أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم معصيته وشهواتكم (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن]

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآي نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۚ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَ عَلَيْكُمْ وَلا ٓ أَذَرَىٰكُمْ بِهِ فَقَكُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيَّةَ أَفَلَا تَمْ قِلُونَ اللَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِنْهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَكُولًا إِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـةُ وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ قَانتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنخَظِرِينَ ٥٠٠

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَّتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هَاذَاۤ أَوْ بَدِّ أَنَّ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَقْسِي إِنْ

أَنَّيعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۚ إِلَى الْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَمَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ قَلَ لَوْ شَاءَاللهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىٰكُمْ يَّهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَلَى اللهِ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ الْفَاكُ مِتَنِ اَفْتَرَعَ عَلَى اللهِ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ اَفَكَر تَعْقُلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ اَفْتَرَعَ عَلَى اللهِ عَمْرًا مِن قَبْلِهِ اَفَكُم بِعَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَكُونٍ)

يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد على،

و أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق، أعرضوا عنها،

(قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا)

\*الميسر:

لا يخافون الحساب،

و لا يرجون الثواب،

و لا يؤمنون بيوم البعث و النشور

Oو طلبوا وجوه التعنت فقالوا، جراءة منهم و ظلما:

## (أَثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلذًا أَوْ بَدِّلَّهُ)

\*\*\*رُدَّ هَذَا وَ جِئْنَا بِغَيْرِهِ مِنْ نَهَطٍ آخَرَ، أَوْ بَدّله إِلَى وَضْعِ آخَرَ، لَا الله على الله، و أشدهم ظلما و ردَّا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله، أن يقول لهم:

2

## (قُلُ مَا يَكُونُ لِنَ)

أي: ما ينبغي و لا يليق

## (أَنْ أَبُدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٌّ)

فإني رسول محض، ليس لي من الأمر شيء،

## (إِنْ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۗ

أي: ليس لى غير ذلك، فإنى عبد مأمور،

\*الميسر:إن ذلك ليس إلي،

و إنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه ما ينزله على ربى و يأمرنى به،

## (إِنِّ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

\*الميسر: إني أخشى من الله -إن خالفت أمره- عذاب يوم عظيم و هو يوم القيامة.

الفهذا قول خير الخلق و أدبه مع أوامر ربه و وحيه،

فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين، الذين جمعوا بيــــن:-

الجهل و الضلال،

و الظلم و العناد،

و التعنت و التعجيز لرب العالمين،

أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟!!.

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك،

فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر،

و هو الذي يصرفها كيف يشاء، تابعا لحكمته الربانية، و رحمته بعباده.

( قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا آذرَ نَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي الْمُعْتَدُ لَبِثْتُ فِي فَعَدُ لَبِثْتُ فِي فَعَدُ لَبِثْتُ فِي فَعَدُ لَبِثْتُ فِي فَعَدُ لَمِنْ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْ فَاللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلِا آذرَ نَكُمُ اللَّهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِي فَاللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلِلْمُ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

طويلا

### (مِّن قَبَّلِمِة )

أي: قبل تلاوته، و قبل درايتكم به، و أنا ما خطر على بالي، و لا وقع في ظني.

### (أَفَلَا تَعُقِلُونَ)

أني حيث لم أتقوله في مدة عمري،

و لا صدر مني ما يدل على ذلك،

فكيف أتقوله بعد ذلك،

و قد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي، بأني أمي لا أقرأ و لا أكتب، و لا أدرس و لا أتعلم من أحد؟!!

فأتيتكم بكتاب عظيم:-

1-أعجىز الفصحاء،

2-و أعيا العلماء،

فهل يمكن - مع هذا- أن يكون من تلقاء نفسي،

أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟

فلو أعملتم أفكاركم و عقولكم، و تدبرتم حالي و حال هذا الكتاب، لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه،

و أنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال،

و لكن إذ أبيتم إلا التكذيب و العناد، فأنتم لا شك أنكم ظالمون.

\*\*\*صحيح البخاري

7 - عن عَبْد اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ:-أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشٍ،

وَ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَ

مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَ حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم،

ثُمَّ دَعَاهُمُّ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ،

فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا،

فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَ قَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنى فَكَذَّا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنى فَكَذَّبُوهُ.

فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ.

•••••

قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ.

•••••

وَ سَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَى النَّهِ

\*\*\*مسند الامام أحمد:

22498-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، سَأَلَهُمْ فَيهِ قَوْمَكُمْ وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ وَ لَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَ لَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلِّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ:- قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلِّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ:- قَالَتُنْ عَلَى الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصَّنَامَ، وَ نَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَ نَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَ نَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَ نَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَ نَشْعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ. وَ نُسِيءُ الْجَوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ.

حَتَّىَ بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَ صِدْقَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ عَفَافَهُ، " فَدَعَانَا إِلَى اللهِ تَعَالَى لِنُوَحِّدَهُ وَ نَعْبُدَهُ وَ نَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ

قدعان إِنَى اللهِ تَعَالَى لِلوَّحِدَةُ وَ تَعَبِدُهُ وَ تَحَلَّعُ مَا ثَنَّا تَعْبِدُ نَحْنَ وَ ابْوَقَ مِرْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ الْأَوْثَانِ،

وَ أَمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَ أَذَاءِ الْأَمَانَةِ، وَ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَ حُسْنِ الْجِوَارِ، وَ الْكَفَّ عَن الْمَحَارِم وَ الدِّمَاءِ.

وَ نَهَانَا عَنْ: الْفَوَاحِشِ، وَ قَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ.

وَ أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

وَ أَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ " ُ

# (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذَّب بِعَاينتِهِ ؟!!

فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس، و فاتني الفلاح، و لم تخف عليكم حالي، و لكني جئتكم بآيات الله، فكذبتم بها، فتعين فيكم الظلم،

و لا بد أن أمركم سيضمحل،

## (إِنْكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ)

و لن تنالوا الفلاح، ما دمتم كذلك.

و دل قوله: ( قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) الآية: -

أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هـــو:-

عـــدم إيمانهــم بلقاء الله و عــدم رجائه،

و أن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب و يؤمن به،

لأنه حسن القصد.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَ اللّهَ مَنوُلاَ اللهُ اللّهُ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَ اللّهُ مَنوُلاَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ عَمّا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ عَمّا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ اللّهُ عَمّا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ اللّهُ عَمّا لَهُ اللّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُل

يقول تعالى: ( وَيَعْمُبُدُونَ )

أي: المشركون المكذبون لرسول الله ﷺ

## (مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ)

أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع و لا تدفع عنهم شيئا.

### (وَيَقُولُونَ )

قولا خاليا من البرهان:

## (هَلُوُلاء شُفَعَلُونا عِندَ ٱللَّهِ)

أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى الله، و يشفعوا لهم عنده،

و هذا قول من تلقاء أنفسهم، و كلام ابتكروه هم،

## (قُلْ أَتُنَبِّوُنَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: الله تعالى هو العالم، الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات و الأرض، و قد أخبركم بأنه ليس له شريك و لا إله معه،

أفأنتم المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟

أفتخبرونه بأمر خفي عليه، وعلمتوه؟

أأنت م أعل ما الله؟

فهل يوجد قول أبطل من هذا القول، المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟

فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول،

فإنه يجزم بفساده و بطلانه: (سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ )

أي: تقدس و تنزه أن يكون له شريك أو نظير،

بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات و الأرض إلا هو، و كل معبود في العالم العلوي و السفلي سواه،

فإنه باطل عقلا و شرعا و فطرة.

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)

وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّتَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّيِّإِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ مِن رَّيِّإِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّيِّهِمِفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُواْ إِنِي مَعَكُم مِّرَ الْمُنظِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَكُم مِّرَ الْمُنظِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَكُم مِّرَ الْمُنظِرِينَ ﴾

أي: ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أُمَّتَةً وَلِحِـدَةً ﴾

متفقين على الدين الصحيح،

(فَأَخْتَكَلَفُواْ )

و لكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين و منذرين،

و أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

# وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّك )

بإمهال العاصين و عدم معاجلتهم بذنوبهم،

(لَقَضِى بَيْنَهُمْ )

بأن ننجي المؤمنين، و نهلك الكافرين المكذبين،

و صار هذا فارقا بينهم

(فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِلْفُوك)

و لكنه أراد امتحانهم و ابتلاء بعضهم ببعض، ليتبين الصادق من الكاذب.

( وَيَقُولُونَ )

أي: المكذبون المتعنتون،

(لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّيِّهِ)

يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم:

(لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا الآيات.

و كقولهم: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا)الآيات.

(فَقُلُ )

لهم إذا طلبوا منك آية

(إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ)

أي: هو المحيط علما بأحوال العباد،

فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم و حكمته البديعة،

و ليس لأحد تدبير في حكم و لا دليل، و لا غاية و لا تعليل.

## (فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّر) ٱلْمُنكَظِرِينَ)

أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة.

\*\*\*هَذَا مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ شَاهَدُوا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْظَمَ مِمَّا سَأَلُوا حِينَ أَشَارَ بِحَضْرَتِهِمْ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ إِبْدَارِهِ،

فَانْشَقَّ بِاثْنَتَيْنِ فِرْقَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَ فِرْقَةٍ مِنْ دُونِهِ.

وَ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ الْأَرْضِيَّةِ مِمَّا سَأَلُوا وَ مَا لَمْ يَسْأَلُوا،

وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهِ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا ذَلِكَ اسْتِرْشَادًا وَ تَثَبُّتًا لَأَجَابَهُمْ،

وَ لَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّا يَسْأَلُونَ عِنَادًا وَ تَعَنُّتًا،

فَتَرَكَهُمْ فِيمَا رَابَهُمْ، وَ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُ مِنْهُمْ أَحَدٌ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ} [يُونُسَ: 96، 97] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّنَا نزلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلابِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ}

[الأنعام: 111]

\*\*\*وَ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْمُكَابَرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ ِ

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الْحِجْرِ: 14، 15]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ} [الطُّورِ: 44] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ نزِلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينً} [الْأَنْعَام: 7]

فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يُجَابُوا إِلَى مَا سَأَلُوهُ؛

لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي جَوَابِ هَؤُلَاءِ؛

لِأَنَّهُ دَائِرٌ عَلَى تَعَنُّتِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، لِكُثْرَةِ فُجُورِهِمْ وَ فَسَادِهِمْ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ}

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَّهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُثُّرُ فِي ءَايَائِنْقُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِّرِحَتَّى إِذَا كُنتُدُ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُدَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهِ فَلَمَّآ أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَكَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَادُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاُزَّيَّنَتْ وَظَلَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ اللَّ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُثُّرُ فِي ءَايَائِنْقُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يقول تعالى: (وَإِذَا أَذَقَنا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ)

كالصحة بعد المرض،

و الغنى بعد الفقر،

و الأمن بعد الخوف،

نسوا ما أصابهم من الضراء،

و لم يشكروا الله على الرخاء و الرحمة،

بل استمروا في طغيانهم و مكرهم.

### (إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَائِنًّا)

أي يسعون بالباطل، ليبطلوا به الحق.

# (قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا)

فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله،

فمقصودهم منعكس عليهم، و لم يسلموا من التبعة،

\*الميسر:قل-أيها الرسول-لهؤلاء المشركين المستهزئين:

الله أسرع مكرًا و استدراجًا و عقوبة لكم

\*\*\*حَتَّى يَظُنَّ الظَّانَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ مِعُعَذَّبٍ، وَ إِغَّا هُوَ فِي مُهْلَةٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ،

وَ الْكَاتِبُونَ الْكِرَامُ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ جَمِيعَ ما يفعله، و يحصونه عليه،

ثم يعرضون عَلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ،

فَيُجَازِيهِ عَلَى الْحَقِيرِ وَ الْجَلِيلِ وَ النَّقِيرِ و القِطْمير.

### (إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمَكُرُوك)

بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، و يحصيه الله عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

هُوالَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِّ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنْواْ أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلَامِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّنكِرِينَ اللَّيْ فَلَمَّا أَنجَمَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الشَّنكِرِينَ اللَّيُ فَلَمَّا أَنجَمَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَئايَّهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغُيكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَنعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا شُكَرِ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنتِ فَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ اللَّيْنَا

الضراء، و اليسر بعد العسر،

ذكر حالة، تؤيد ذلك، و هي حالهم في البحر عند اشتداده، و الخوف من عواقبه،

فقال: (هُوَالَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها، و هداكم إليها \*\*\* يَحْفَظُكُمْ وَ يَكْلَؤُكُمْ بِحِرَاسَتِهِ

(حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ ٱلْفُلْكِ)

أي: السفن البحرية

(وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيْبَةٍ)

موافقة لما يهوونه، من غير انزعاج و لا مشقة.

(وَفَرِحُواْ بِهَا)

و اطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك،

إذ (جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ)

شديدة الهبوب

(وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ)

أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين،

و عرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده،

(دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ )

و وعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام،

\*\*\*لَا يَدْعُونَ مَعَهُ صَنَمًا وَ لَا وَثَنَّا، بَلْ يُفْرِدُونَهُ بِالدُّعَاءِ وَ الِابْتِهَالِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ فَلَمَّا

غَبَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا} [الْإِسْرَاء: 67]

فقالوا: (لَهِنْ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ)

\*الميسر:على نعُمك.

( فَلَمَّا آنجَنهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ)

أي: نسوا تلك الشدة و ذلك الدعاء، و ما ألزموه أنفسهم،

فأشركوا بالله، من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد،

و لا يدفع عنهم المضايق،

فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء، كما أخلصوها في الشدة؟!!

و لكن هذا البغي يعود وباله عليهم،

و لهذا قال: (إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا )

أي: غاية ما تؤملون ببغيكم، و شرودكم عن الإخلاص الله،

أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا و جاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعًا،

و يمضي جميعًا، ثم تنتقلون عنه بالرغم.

\*\*\* سنن أبي داود

(ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ )

في يوم القيامة

فَنُنْيَتِ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

و في هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

\*\*\* فَنُخْبِرُكُمْ بِجَمِيعِ أَعْمَالُكُمْ، وَ نُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَ مِنْ وجد غير ذلك فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِٱلْأَرْضُ نُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّكَتْ وَظَلَ ٱهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنَهَا آمَرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

#### (إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ)

و هذا المثل من أحسن الأمثلة، و هو مطابق لحالة الدنيا،

فإن لذاتها و شهواتها وجاهها و نحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتًا قصيرًا،

فإذا استكمل و تم اضمحل، و زال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه،

فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها و حزنها و حسرتها.

فذلك (كُمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ)

أي: نبت فيها من كل صنف، و زوج بهيج

(مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ )

كالحبوب و الثمار ( وَ ) مما تأكل

(وَٱلْأَنْعُكُمُ)

كأنواع العشب، و الكلأ المختلف الأصناف.

## (حَتَّى إِذَا ٱخْذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا)

أي: تزخرفت في منظرها،

#### (وَٱزَّيَّنَتُ)

و اكتست في زينتها،

فصارت بهجة للناظرين، و نزهة للمتفرجين، و آية للمتبصرين،

فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر، و أصفر، و أبيض و غيره.

### (وَظَرَ أَهْلُهُمْ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا)

\*\*\*علي جذاذها و حصادها

أي: حصل معهم طمع، بأن ذلك سيستمر و يدوم،

لوقوف إرادتهم عنده، و انتهاء مطالبهم فيه.

فبينما هم في تلك الحالة

## (أَتَىٰهَا آمَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ

أي: كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا، سواء بسواء.

\*\*\*فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة، أو ريح بادرة، فَأَيْبَسَتْ أَوْرَاقَهَا، وَ أَتْلَفَتْ ثَارَهَا؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {أَتَنَهَا آمَٰهُ اَلَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا } أَيْ: يَبَسًا بَعْدَ تِلْكَ الْخُضْرَةِ وَ النَّضَارَةِ،

# إَكَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ }

أَيْ: كَأَنَّهَا مَا كَانَتْ حَسْنَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ.

\*\*\*صحیح مسلم

(2807) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُؤْتَى بِأَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

َ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً،

ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هِلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟

هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟

فَيَقُولُ: لَا، وَ اللهٰ يَا رَبِّ وَ يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ،

فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟

هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟

فَيَقُولُ: لَا، وَ اللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَ لَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ "

## كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ)

أي: نبينها و نوضحها، بتقريب المعاني إلى الأذهان، و ضرب الأمثال

## (لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ)

أي: يعملون أفكارهم فيما ينفعهم.

و أما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات،و لا يزيل عنه الشك البيان. \*\*\*فَيَعْتَبِرُونَ بِهَذَا الْمَثَلِ فِي زَوَالِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِهَا سَرِيعًا مَعَ اغْتِرَارِهِمْ بِهَا، وَ مََكُنْهِمْ مِوَاعِيدِهَا و تَفَلّتها مِنْهُمْ،

فَإِنَّ مِنْ طَبْعِهَا الْهَرَبَ مِمَّنْ طَلَبَهَا،

وَ الطُّلَبَ لِمَنْ هَرَبَ مِنْهَا،

وَ قَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِنَبَاتِ الْأَرْضِ، فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ:

{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا} [الْكَهْفِ: 45] ، وَ كَذَا فِي سُورَةِ الزُّمَرِ

{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [الزمر: 21]

وَ الْحَدِيدِ

{ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مُتَاعُ الْغُرُور} [الحديد: 20]

O يَضْرِبُ بِذَلِكَ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ.

و لما ذكر الله حال الدنيا، و حاصل نعيمها، شوق إلى الدار الباقية فقال:

وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ الْ اللَّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ)

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام، و الحث على ذلك، و الترغيب، و سمى الله الجنة « دار السلام » لسلامتها من جميع الآفات و النقائص، و ذلك لكمال نعيمها و تمامه و بقائه، و حسنه من كل وجه.

## (وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم)

\*الميسر:فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم، و هو الإسلام.

O و خص بالهدایة من شاء استخلاصه و اصطفاءه،

فهذا فضله و إحسانه، و الله يختص برحمته من يشاء،

و ذلك عدله و حكمته،

و ليس لأحد عليه حجة بعد البيان و الرسل،

 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّاةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۗ مَّا لَمْمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ مِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّ أُولَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدُ وَشُرَكَآ وَكُوْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۗ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۗ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الآ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ اللهُ عَلَالِكُو اللهُ رَبُّكُو الْمَقُّ فَعَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهُ السَّالِ الضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهُ السَّالِ الضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ا كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ

إِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً اللهُ وَيَهَا خَلِدُونَ الْ اللهُ ا

#### {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} [الرَّحْمَنِ: 60].

وَ قَوْلُهُ: {وَزِيَادَة}

هِيَ تَضْعِيفُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَ يَشْمَلُ مَا يُعْطِيهِمُ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ مِنَ القُصُورِ وَ الرِّضَا عَنْهُمْ، وَ مَا أَخْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ، وَ مَا أَخْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ، وَ مَا أَخْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ، وَ مَا أَخْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ،

وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَعْلَاهُ النظرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ،

فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ أَعْظَمُ مِنْ جَمِيعِ مَا أُعْطُوهُ، ۗ نَدَ \* ثَنَا أَعْظَمُ مِنْ جَمِيعِ مَا أُعْطُوهُ،

لَا يَسْتَحِقُّونَهَا بِعَملَهِمْ، بَلْ بِفَضْلِهِ وَ رَحْمَتِهِ

\*\*\* صحیح مسلم

(181)عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: تُريدُونَ شَيْئًا أَزيدُكُمْ؟

فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟

أَلَّمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَ تُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟

قَالَٰ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ،

فَهَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

Oو لما دعا إلى دار السلام،

كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها،

فأخبر عنها بقوله: (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً )

أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق،

بأن عبدوه على وجه المراقبة و النصيحة في عبوديته،

و قاموا بما قدروا عليه منها،

و أحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي و الفعلي من:

2-و الإحسان البدني،

3-و الأمــر بالمعروف و النهى عن المنكر،

4-و تعليم الجاهلين،

5-و نصيحــة المعرضين،

6-و غير ذلك من وجوه البــــر و الإحسان.

فهؤلاء الذين أحسنوا، لهم « الحسني »

و هي الجنة الكاملة في حسنها و « زيادة » و هي النظر إلى وجه الله الكريم، و سماع كلامه، و الفوز برضاه و البهجة بقربه،

فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، و يسأله السائلون.

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: (وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُّ)

\*\*\* قَتَامٌ وَ سَوَادٌ فِي عَرَصات الْمَحْشَرِ،
كَمَا يَعْتَرِي وُجُوهَ الْكَفَرَةِ الْفَجَرَةِ مِنَ القُتْرة و الغُبْرة،

## (وَلَا ذِلَّةً )

\*\*\*هَوَانٌ وَ صَغَارٌ، أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَهُمْ إِهَانَةٌ فِي الْبَاطِنِ، وَ لَا فِي النَّاهِرِ، بَلْ هُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّهِمْ: { فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا}

أَيْ: نَضْرَةً فِي وُجُوهِهِمْ، وَ سُرُورًا فِي قُلُوبِهِمْ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَ رَحْمَتِهِ، آمِينَ.

أي: لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه،

لأن المكروه، إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجهه، و تغير و تكدر.

و أما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم -

(تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)

(أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةً)

الملازمون لها

(هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

لا يحولون و لا يزولون، و لا يتغيرون.

وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّتَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةُمُّنَا لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا ۚ أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِّنَ ٱلْيَلِ مُظْلِمُلُّوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ

هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ

(وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا)

لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار،

فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله، من أنواع الكفر و التكذيب، و أصناف المعاصي،

فجزاؤهم سيئة مثلها أي:-

جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم.

(وَتَرْهَقُهُمْ)

أي: تغشاهم

(ذِلَّةٌ)

في قلوبهم و خوف من عذاب الله،

و تسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سوادًا في الوجوه .

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ } [الشُّورَى: 45] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاءٌ \* وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ} [إِبْرَاهِيمَ: 42 -44]

(مَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلْمٍ)

\*\*\*مانع يقيهم من العذاب

Oلا يدفعه عنهم دافع و لا يعصمهم منه عاصم،

كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{ يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ \* كَلا لَا وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ الْمُسْتَقَرُّ} [الْقِيَامَةِ: 10 -12] .

(كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّا وُلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ )

\*الميسر: كأنما ألبست وجوههم أجزاء من سواد الليل المظلم.

○فكم بين الفريقين من الفرق، و يا بعد ما بينهما من التفاوت؟!

(وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ نَاضِرَةً \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً \* وَوُجُوهُ يَوْمَبِدٍ بَاسِرَةً \* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ بَاسِرَةً \* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* فَاقِرَةً وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* وَوُجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* وَوُجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* وَرُجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* وَوْجُوهُ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* وَلَيْهَا عَنْرَةً \* وَوْجُوهُ يَوْمَلِدٍ عَلَيْهَا عَنْرَةً \* أُولِيكَ هُمُ الْحَقَرَةُ الْفَجَرَةُ ) عبس

\*\*\*إِخْبَارٌ عَنْ سَوَادِ وُجُوهِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَجُوهُهُمْ فَغِي إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آلِ عِمْرَانَ: 106، 107]

يقول تعالى: (وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا)

أي: نجمع جميع الخلائق، لميعاد يوم معلوم، و نحضر المشركين، و ما كانوا يعبدون من دون الله.

\*\*\*أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ، مِنْ إِنْسٍ وَ جِنِّ وَ بَرِّ وَ فَاجِرٍ، كَلَّهُمْ، مِنْ إِنْسٍ وَ جِنِّ وَ بَرِّ وَ فَاجِرٍ، كَمَّا قَالَ: {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدً} [الْكَهْفِ: 47].

# (ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُدُ وَشُرَكَآ فُكُرًى

أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم و الفصل بينكم و بينهم.

\*\*\*الْزَمُوا أَنْتُمْ وَ هَمَ مَكَانًا مُعَيَّنًا، امْتَازُوا فِيهِ عَنْ مَقَامِ الْمُؤْمِنِينَ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} [يس: 59]

وَ قَالَ {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِدٍ يَتَفَرَّقُونَ} [الرُّومِ: 14]

وَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ} [الرُّومِ: 43]

أَيْ: يَصِيرُونَ صِدعين، وَ هَذَا يَكُونُ إِذَا جَاءَ الرَّبُّ تَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ

## (فَزُيَّلْنَابَيْنَهُمُّ )

أي: فرقنا بينهم، بالبعد البدني و القلبي،

و حصلت بينهم العداوة الشديدة،

بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة و صفو الوداد،

فانقلبت تلك المحبة و الولاية بغضًا و عداوة.

\*\*\*أنهم أَنْكَرُوا عِبَادَتَهُمْ، وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} الْآيَةَ.[مَرْيَمَ: 82].

وَ قَالَ: {إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} [الْبَقَرَةِ: 166]

وَ قَالَ { وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَابِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الْأَحْقَافِ: 5، 6] .

(وَقَالَ شُرَكَّآؤُهُم )

و تبرأ شُرَكَاؤُهُمْ منهم

و قالوا: (مَّاكُنْتُم إِيَّانَا نَعْبُدُونَ)

فإننا ننزه الله أن يكون له شريك، أو نديد.

\*\*\*وَ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِخْبَارًا عَنْ قَوْلِ الشُّرَكَاءِ فِيهَا رَاجَعُوا فِيهِ عَابِدِيهِمْ عِنْدَ ادِّعَائِهِمْ عِبَادَتَهُمْ:

# ( فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ

\*\*\* أَيْ: مَا كُنَّا نَشْعُرُ بِهَا وَ لَا نَعْلَمُ، وَ إِنَّيَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَنَا مِنْ حَيْثُ لَا نَدْرِي بِكُمْ،

وَ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَنَّا مَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَّى عَبَادَتِنَا،

وَ لَا أَمَرْنَاكُمْ بِهَا، وَ لَا رَضِينَا مِنْكُمْ بِذَلِكَ.

أمرناكم بها، ولا دعوناكم لذلك،

و إنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، و هو الشيطان كما قال تعالى:

( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُبِينً ) وقال: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلابِكَةِ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ

#### مُؤْمِنُونَ )

Oفالملائكة الكرام و الأنبياء و الأولياء و نحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة

و يتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم و هم الصادقون البارون في ذلك،

Оفحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها،

و يعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال،

و ما أسلفوا من رديء الخصال،

و يتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين،

و أنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم، و اضمحلت معبوداتهم و تقطعت بهم الأسباب و الوسائل.

و لهذا قال تعالى: (هُنَالِكَ )

أي: في ذلك اليوم

# (تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ)

أي: تتفقد أعمالها و كسبها، و تتبعه بالجزاء، و تجازي بحسبه،

إن خيرًا فخير، و إن شرًا فشر،

و ضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك و أن ما يعبدون من دون الله تنفعهم و تدفع عنهم العذاب.

\*\*\*فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُخْتَبَرُ كُلُّ نَفْسٍ وَ تَعْلَمُ مَا أَسْلَفَتْ مِنْ عَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَ شَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَابِرُ} [الطَّارِقِ: 9] وَ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ بُلْ السَّرَابِرُ} [الطَّارِقِ: 9] وَ قَالَ تَعَالَى: {يُنَبَّأُ الإِنْسَانُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرً} [الْقِيَامَةِ: 13] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} [الْإِسْرَاءِ: 13، 14].

(وَرُدُّوَا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ )

\*\* وَ رَجَعْتِ الْأُمُورُ كُلُّهَا إِلَى اللَّهِ الْحَكَمِ الْعَدْلِ، فَفَصَّلَهَا، وَ أَدْخَلَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ.

إوضك عنهم }

أَيْ: ذَهَبَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

{مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ}

أَيْ: مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ.

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَنْ فَقُلْ أَفَلا نَقَعُونَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَنْ فَقُلْ أَفَلا نَقَعُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَقَعُونَ اللَّهُ فَلَا الْمَنْ لَكُونُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَقَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللِّهُ وَاللَّهُ اللْمُوالِقُولُ ال

11-م11-ص212

لهؤلاء الذين أشركوا بالله، ما لم ينزل به سلطانًا -

محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية،

على ما أنكروه من توحيد الألوهية-

### (مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ)

بإنزال الأرزاق من السماء، و إخراج أنواعها من الأرض،و تيسير أسبابها فيها؟

# (أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَر)

أي: من هو الذي خلقهما و هو مالكهما؟

و خصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل،

و لكمال شرفهما و نفعهما.

### (وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ)

كإخراج أنواع الأشجار و النبات من الحبوب و النوى،

و إخراج المؤمن من الكافر، و الطائر من البيضة، و نحو ذلك،

# (وَيُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ)

عكس هذه المذكورات،

# (وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ)

في العالم العلوي و السفلي،

و هذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية،

فإنك إذا سألتهم عن ذلك

(فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ)

لأنهم يعترفون بجميع ذلك، و أن الله لا شريك له في شيء من المذكورات.

(فَقُلُ)

لهم إلزامًا بالحجة

(أَفَلَا نَنَّقُونَ )

الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له،

و تخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد و الأوثان.

( فَلَالِكُمْ )

الذي وصف نفسه بما وصفها به

(ٱللهُ رَبُّكُرُ)

أي: المألوه المعبود المحمود، المربي جميع الخلق بالنعم و هـــو:

(ٱلْحَقُّ ) .

\*\*\* فَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ)

\*الميسر:فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟

Оفإنه تعالى المنفرد بالخلق و التدبير لجميع الأشياء،

الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه،

و لا يأتي بالحسنات إلا هو، و لا يدفع السيئات إلا هو،

ذو الأسماء الحسني و الصفات الكاملة العظيمة و الجلال و الإكرام.

### (فَأَنَّى تُصَرَفُونَ )

عن عبادة من هذا وصفه، إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعًا و لا ضرًا، و لا موتًا و لا حياة و لا نشورًا.

فليس له من الملك مثقال ذرة،

و لا شركة له بوجه من الوجوه،

و لا يشفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به،

و ويحًا لمن كفر به،

لقد عدموا عقولهم، بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم و أخراهم. و لهذا قال تعالى عنهم:

# (كَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)

\*\*\* فَلِهَذَا حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللهِ أَنَّهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ، كَقَوْلِهِ: {قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [الزمر: 71].

بعد ما أراهم الله من الآيات البينات و البراهين النيرات،

ما فيه عبرة لأولى الألباب، و موعظة للمتقين و هدى للعالمين.

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَمْلُ ٱللَّهُ يَحْبَدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُمْفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهُ مَلْ مِن شُرِّكَآبِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَوِّثُولُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى عَفَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ الس وَمَا يَنَّبِعُ أَكَثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّاإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًاإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ السَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ ٱلْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْئُمْ صَلِيقِينَ السَّ كَلْ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَاكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَنظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ عَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُلَّهُمُ بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ مُ مِّمًا تَعْمَلُونَ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُقُلِ ٱللهُ يَكْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُّفَاً نَّى وَيُدَّمُ فَأَنَّى اللهُ يَكْبَدُوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُمُفَا لَنَّهُ يَعْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّقُلِ ٱللهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى أَوْ فَكُونَ اللهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى

إِلَى ٱلْحَقِّ آحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهُدَّىٰ اَلْكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ السَّ

وَمَا يَنَيِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّاإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلَيمٌ عِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٌ عَمِينًا عَجِز آلهة المشركين،

و عدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله-

(قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْق)

أي: يبتديه

مر مر مؤ (ثمّ يعيدهو)

و هذا استفهام بمعنى النفي و التقرير،

أي:ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، و هي أضعف من ذلك و أعجز،

(قُلِ ٱللَّهُ يَسَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

من غير مشارك و لا معاون له على ذلك.

(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)

أي: تصرفون، و تنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء،

و الإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا و هم يخلقون.

( قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُم مَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّي)

ببيانه و إرشاده، أو بإلهامه و توفيقه.

# (قُلِ ٱللَّهُ ) وحده

# (يَهْدِى لِلْحَقُّ )

بالأدلة و البراهين، و بالإلهام و التوفيق، و الإعانة إلى سلوك أقوم طريق.

### (أَفَهَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ)

\*\*\* أَفَيْتَّبَعِ العبد الذي يهدي إلى الْحَقِّ و يُبَصِّر بَعْدَ الْعَمَى،

### (أَمَّن لَا يَهِدِّئَ )

أي: لا يهتدي

### (إِلَّا أَن يُهْدَئُّ )

لعدم علمه، ولضلاله، وهي شركاؤهم، التي لا تهدي و لا تهتدي إلا أن تهدى \*\*\*أَم الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُهْدَى، لِعَمَاهُ وَ بُكْمِهِ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

{يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا [مَرْيَمَ: 42] ،

وَقَالَ لِقَوْمِهِ: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} [الصَّافَّاتِ: 95، 96] إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

# (فَا لَكُور كَيْفَ تَحَكُّمُوك)

أي: أيّ شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل، بصحة عبادة أحد مع الله، بعد ظهور الحجة و البرهان،

أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده.

فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية،

و لا أوصافا فعلية، تقتضي أن تعبد مع الله،

ك هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها،

فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح البهتان، و أضل الضلال، حتى اعتقد ذلك و ألفه، و ظنه حقًا، و هو لا شيء.

### (وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا)

و لهذا قال: و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي: -

ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله،

فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا و لا نقلا و إنما يتبعون الظن

\*الميسر:و ما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعلهم الأصنام آلهة و اعتقادهم بأنها تقرِّب إلى الله إلا [تخرصًا و ظنًا]

و (إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا)

\*الميسر:و هو لا يغني من اليقين شيئًا.

الله، و عبدوها مع الله،

(إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ.

(إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)

و سيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

يقول تعالى: ( وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ)

\*\*\*لا يكون الا من عند الله

أي: غير ممكن و لا متصور، أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى،

لأنه الكتاب العظيم الذي

(لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)

و هو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا،

و هو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين،

فكيف يقدر أحد من الخلق، أن يتكلم بمثله، أو بما يقاربه،

و الكلام تابع لعظمة المتكلم و وصفه؟!!.

٥ فإن كان أحد يماثل الله في عظمته، و أوصاف كماله،

أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن،

و لو تنزلنا على الفرض و التقدير،

فتقوله أحد على رب العالمين، لعاجله بالعقوبة، و بادره بالنكال.

#### (وَلَنكِن )

الله أنزل هذا الكتاب، رحمة للعالمين، و حجة على العباد أجمعين.

### أنزله (تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ)

من كتب الله السماوية، بأن وافقها، و صدقها بما شهدت به، و بشرت بنزوله، فوقع كما أخبرت.

### (وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَبِ)

للحلال و الحرام، و الأحكام الدينية و القدرية، و الإخبارات الصادقة.

### (لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ)

أي: لا شك و لا مرية فيه بوجه من الوجوه،

بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه.

1-مصالحهم الدينية و الدنيوية،

2-المشتمل على مكارم الأخلاق و محاسن الأعمال.

# (أَمَّ يَقُولُونَ )

أي: المكذبون به عنادًا و بغيًا:

### (أفتريك )

محمد عللي على الله، و اختلقه،

#### م (قُلُ )

لهم - ملزما لهم بشيء - إن قدروا عليه، أمكن ما ادعوه، و إلا كان قولهم باطلا.

# (فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنَّهُم صَلِيقِينَ

العاونكم على الإتيان بسورة مثله، و هذا محال،

و لو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك، و لأتوا بمثله.

و لكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحجة، \*\*\*وَ هَذَا هُوَ الْمَقَامُ الثَّالِثُ في التَّحَدِّي،

فَإِنَّهُ تَعَالَى تَحَدَّاهُمْ وَ دَعَاهُمْ، إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي دَعْوَاهُمْ، أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّد، فَلْتُعَارِضُوهُ بِنَظِيرِ مَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ وَ السَّتَعِينُوا مِنْ شِئْتُمْ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ تَعَالَى:

{قُلْ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الْإِسْرَاءِ: 88]

ثُمَّ تَقَاصَرَ مَعَهُمْ إِلَى عَشْرِ سُورٍ مِنْهُ، فَقَالَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ هُودٍ:

{أُمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مَفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [هُودٍ: 13] ثُمَّ تَنَازَلَ إِلَى سُورَةٍ، فَقَالَ في هَذِهِ السُّورَةِ: -

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}

وَ كَذَٰا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ -وَ هِيَ مَدَنِيَّةٌ -تَحَدَّاهُمْ بِسُورَةٍ مِنْهُ، وَ كَذَٰ أَبَدًا، فَقَالَ: وَ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ أَبَدًا، فَقَالَ:

{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ } الْآيَةَ: [الْبَقَرَةِ: 24] .

# (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ،)

و الذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه، أنهم لم يحيطوا به علمًا.

فلو أحاطوا به علمًا و فهموه حق فهمه، لأذعنوا بالتصديق به،

# (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

\*\*\* وَ لَمْ يُحصّلوا مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ إِلَى حِينِ تَكْذِيبِهِمْ بِهِ جَهْلًا وَ سَفَهًا

Оو كذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب

و يحل بهم النكال،

و هذا التكذيب الصادر منهم، من جنس تكذيب من قبلهم، و له ـــ ذا قال:

# (كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ)

و هو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا.

فليحذر هؤلاء، أن يستمروا على تكذيبهم،

فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين و القرون المهلكين.

و في هذا دليل على التثبت في الأمور،

و أنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده، قبل أن يحيط به علمًا.

### (وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِد)

أي: بالقرآن و ما جاء به،

# (وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِجِّورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ)

و هم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد و الظلم و الفساد،

فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.

#### (وَإِن كَذَّبُوكَ )

فاستمر على دعوتك، و ليس عليك من حسابهم من شيء،

و ما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله.

# (فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ الْتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ أُومِمًا تَعْمَلُونَ)

\*الميسر: لي ديني و عملي، و لكم دينكم و عملكم، فأنتم لا تؤاخدون بعملي، و أنا لا أؤاخد بعملكم.

كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)

\*\*\* كَقَوْلِهِ تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلا أَنْتُمْ عَالِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* عَالِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* عَالِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* عَالِدُونَ مَا أَعْبُدُ \*

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين} [سُورَةُ الْكَافِرُونَ]

وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَ أَتْبَاعُهُ لِقَوْمِهِمُ الْمُشْرِكِينَ:

{إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَمُ [الْمُمْتَحَنَةِ: 4] .

# وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ الله

يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول،

و لما جاء به، ( وَ ) أن (وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ)

إلى النبي ع الله الله وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد،

بل على وجه التفرج و التكذيب و تطلب العثرات،

و هذا استماع غير نافع، و لا مُجدٍ على أهله خيرًا،

لا جرم انسد عليهم باب التوفيق،

و حرموا من فائدة الاستماع،

و لهذا قال: (أَفَأَنتَ تُستمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ)

\*الميسر:أفأنت تُقدر على إسماع الصم؟ فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم؛ لأنهم صم عن سماع الحق، لا يعقلونه.

Oو هذا الاستفهام، بمعنى النفي المتقرر، أي: -

لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول و لو جهرت به،

و خصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا.

الأصم الذي لا يعقل للكلام، الذي لا يعقل للكلام،

فهؤلاء المكذبون، كذلك ممتنع إسماعك إياهم، إسماعًا ينتفعون به.

Оو أما سماع الحجة، فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة،

فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم،

و هو طريق المسموعات المتعلقة بالخير.

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّـاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ۖ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ لَمْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ الْ وَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَمُّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ ثُلُكُ أَمْ لِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّٰكِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ ثَالَ أَرْءَ يَثُمُ إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُهُ, بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِلْهِ عِمَّاكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلَ جُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُكُمُ تَكْسِبُونَ اللَّ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ لَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِئ الْمُعْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَظُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسَ اللَّهُ لَا يُظْلِمُونَ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُونَ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُونَ ﴾

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني،

و هو: طريق النظر فقال:

# (وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكُ)

فلا يفيده نظره إليك، و لا سبر أحوالك شيئًا

\*\*\* يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ إِلَى مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ التُّؤَدَةِ، وَ السَّمْتِ الْحَسَنِ، وَ النُّهَى، وَ الْخُلُقِ الْبَصَائِرِ وَ النُّهَى، \*\*\*وَ هَؤُلَاءِ يَنْظُرُونَ كَمَا ينظر غَيْرُهُمْ،

وَ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الْهِدَايَةِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِمْ،

بَلِ الْمُؤْمِنُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الْوَقَارِ،

وَ الْكَافِرُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الإِحْتِقَارِ،

رَ إِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا \* إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلا} [الْفُرْقَان: 41، 42].

> (أَفَأَنتَ تَهْدِئ الْمُعْنَى) فكما أنك لا تهدي العمي

(وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْعِيرُونَ )

فكذلك لا تهدي هؤلاء.

فإذا فسدت عقولهم و أسماعهم و أبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى

العلم و معرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟

و دل قوله: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ) الآية: -

أن النظر إلى حالة النبي الله و هديه و أخلاقه و أعماله و ما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه و صحة ما جاء به،

و أنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.

### و قوله: ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا)

فلا يزيد في سيئاتهم، و لا ينقص من حسناتهم.

\*\*\*ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا شَيْئًا،

وَ إِنْ كَانَ قَدْ هَدَى بِهِ مِنْ هَدَى مِنَ الْغَيِّ وَ بَصَّرَ بِهِ مِنَ الْعَمَى،

وَ فَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَ آذَانًا صُمًّا، وَ قُلُوبًا غُلْفًا،

وَ أَضَلُّ بِهِ عَنِ الْإِيمَانِ آخَرِينَ،

فَهُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَصَرِّفُ فِي مُلْكِهِ بِمَا يَشَاءُ،

الَّذِي لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ، لِعِلْمِهِ وَ حِهُمَتِهِ وَ عَدْلِهِ؛ وَ لَهَذَا قَالَ تَعَالَى:

# {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}

وَ فِي الْحَدِيثِ

\*\*\* صحيح مسلم

(2577) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عُلِيًّ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، ..... يَا عِبَادِي إِنَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ

وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

# وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، و الختم على أسماعهم و أبصارهم.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ وَيَوْمَ يَعْنَهُمُ مَّ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ مَ عَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَالِهِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ الْ

يخبر تعالى، عن سرعة انقضاء الدنيا،

و أن الله تعالى إذا حشر الناس و جمعهم ليوم لا ريب فيه،

(كَأَن لَّوْ يَلْبَثُوٓ اللَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ)

كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار،

و كأنه ما مر عليهم نعيم و لا بؤس،

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَ} [التَّازِعَاتِ: 46]

وَ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ زُرْقًا \* يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا \* خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ

لَبِثْتُمْ إِلا يَوْمًا} [طه: 102 -104]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ \* وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الرُّومِ: 55- 56]. وهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْصَارِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ: وهذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْصَارِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ \* قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الْمُؤْمنُونَ: 112- 114]

(يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ )

و هم يتعارفون بينهم، كحالهم في الدنيا،

ففي هذا اليوم يربح المتقون،

\*\*\* يَعْرِفُ الْأَبْنَاءُ الْآبَاءَ و القرابات بعضهم لبعض، كما كانوا في الدُّنْيَا، وَ لَكِنْ كُلُّ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ [الْمُؤْمِنُونَ: 101] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلا يَسْأَلُ حَمِيمًا \* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِبِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ \* وَمَنْ فِي الأرْضِ حَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \* كَلا } [الْمَعَارِج: 10، 15].

وَّقَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَلَمِ ٱللَّهِ

و يخسر الذين كذبوا بلقاء الله

\*\*\* كَلَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} [الْمُرْسَلَاتِ: 15].

لِأَنَّهُمْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

فَهَذِهِ هِيَ الْخَسَارَةُ الْعَظِيَمَةُ،

وَ لَا خَسَاَّرَةَ أَعْظَمُ مِنْ خَسارة مَنْ فُرّق بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَة.

### (وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)

إلى الصراط المستقيم و الدين القويم، حيث فاتهم النعيم،

و استحقوا دخول النار.

# وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوَقِّيَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

# ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ

\*\*\* {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ}

أَيْ: نَنْتَقِمُ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِكَ لِتَقَرَّ عَينُك مِنْهُمْ،

أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين،

و لا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب.

إما في الدنيا فتراه بعينك، و تقر به نفسك.

#### {أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ }

و إما في الآخرة بعد الوفاة،

### (فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ)

أَيْ: مَصِيرُهُمْ و متقَلَبهم،

٥فإن مرجعهم إلى الله، و سينبئهم بماكانوا يعملون، أحصاه و نسوه،

(ثُمُّ ٱللَّهُ شِهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ)

\*\*\* وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى أَفْعَالِهِمْ بَعْدَكَ.

و الله على كل شيء شهيد،

ففيه الوعيد الشديد لهم، و التسلية للرسول الذي كذبه قومه و عاندوه.

وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَكَة رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

الله وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ اللهُ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّٰكِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ

فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَغْلِمُونَ الله

يقول تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّتِهِ)

من الأمم الماضية

(رَّسُولٌ ) يدعوهم إلى توحيد الله و دينه.

(فَإِذَا جَكَآةً ) هم

(رَسُولُهُمْ)

بالآيات، صدقه بعضهم، و كذبه آخرون،

### (قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ)

فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين، و إهلاك المكذبين

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِإِلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [الزُّمَرِ: 69]

فَكُلُّ أُمَّةٍ تُعْرَفُ عَلَى اللَّهِ بِحَضْرَةِ رَسُولِهَا،

و كتابُ أَعْمَالِهَا مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ موضوعٌ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ،

وَ حَفَظَتُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ شهودٌ أَيْضًا أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ.

وَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ وَ إِنْ كَانَتْ آخِرَ الْأُمَم في الْخَلْقِ،

إِلَّا أَنَّهَا ۚ أَوَّلُ الْأُمَمِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَهُمْ ۖ وَۚ يُقْضَى ۖ لَهُمْ،

كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

\*\*\* صحیح مسلم

(856) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أَضَلَّ اللهُ عَن الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا،

فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ،

وَ كَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ،

فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ،

فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَ الْأَحَدَ،

وَ كَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا،

وَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ»

صحيح البخاري

876 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِا يَقُولُ:

«نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ،

فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ اليَهُودُ غَدًا، وَ النَّصَارَى بَعْدَ غَدِ»()

# (وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ )

#### بـــان يعــــذبوا:-

1-قبل إرسال الرسول و بيان الحجة،

فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين،

فيحل بهم ما حل بأولئك.

و لا يستبطئوا العقوبة:

# ( وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاِقِين)

فإن هذا ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي على،

فإنه ليس له من الأمر شيء، و إنما عليه البلاغ والبيان للناس.

# ( قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآةَ ٱللَّهُ )

و أما حسابهم و إنزال العذاب عليهم، فمن الله تعالى، ينزله عليهم إذا جاء

<sup>(</sup>الآخرون) زمانا. (السابقون) منزلة وفضلا. (بيد) غير. (يومهم) الذي فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه. (لنا فيه تبع) يأتون من ورائنا كالخدم]

# (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلً

الأجل الذي أجله فيه، و الوقت الذي قدره فيه، الموافق لحكمته الإلهية.

(إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ)

فإذا جاء ذلك الوقت

(فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَغْدِمُونَ )

فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب،

فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} [الْمُنَافِقُونَ: 11]

قُلُ أَرَءَ يَنْكُرُ إِنْ أَتَدَكُمْ عَذَابُهُ بَيَدَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا أَدُو يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَا أَلَمُ جُرِمُونَ لِكَ أَثُمُ إِذِا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم بِلِحِ عَآلَتِنَ وَقَدْ كُنهُم بِدِ قَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَا ثُمُ قِيلَ لِلَّذِينَ الْمُعُولُ الْحَالَا لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلَادِ هَلْ جُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُم تَكْسِبُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلْخُلُادِ هَلْ جُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُم تَكْسِبُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلْخُلُادِ هَلْ جُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُم تَكْسِبُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

يقول تعالى: (قُلْ أَرَء يَتُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ مِيكتًا)

وقت نومكم بالليل

(أَوْ نَهَادًا )

في وقت غفلتكم

# (مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ)

أي: أي بشارة استعجلوا بها؟ و أي عقاب ابتدروه؟.

( أَثُكُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْكُم بِلَّهِ ۗ

فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله،

و يقال لهم توبيخًا و عتابًا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون،

(مَ اَكُنَ ) تؤمنون في حال الشدة و المشقة؟

(وَقَدْ كُنُّم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ)

فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب،

فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها،

كما قال تعالى عن فرعون، لما أدركه الغرق:-

(قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَابِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) و أنه يقال له:

( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )

و قال تعالى:

(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ)

و قال هنا: ﴿ أَثُكُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَكُمْ بِأَجِيَّ آلْتُنَ ﴾

تدعون الإيمان

# (وَقَدْ كُنُّم بِدِ، تَسْتَعْجِلُونَ)

فهذا ما عملت أيديكم، و هذا ما استعجلتم به.

\*\*\*أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ قَالُوا:

{رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ} [السَّجْدَةِ: 12] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غَافِرٍ: 84، 85].

(ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا)

حين يوفون أعمالهم يوم القيامة:

(ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّادِ)

أي: العذاب الذي تخلدون فيه، و لا يفتر عنكم ساعة.

(هَلُ يُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ )

من الكفر و التكذيب و المعاصي.

\*\*\*يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ هَذَا، تَبْكِيتًا وَ تَقْرِيعًا، كَقَوْلِهِ:

{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا \* هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ \* اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور: 13 -16] .

# وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقُ هُو قُلُ إِي وَرَقِيّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿

يقول تعالى لنبيه ع الله الحاليات المالية

# ( 💠 وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُ هُو ۗ )

أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت و العناد،

لا على وجه التبين و الرشاد

#### ( أُحَقُّ هُوَ )

أى: أصحيح حشر العباد، و بعثهم بعد موتهم ليوم المعاد،

و جزاء العباد بأعمالهم، إن خيرًا فخير، و إن شرًا فشر؟

#### (قُلُ )

لهم مقسمًا على صحته، مستدلا عليه بالدليل الواضح و البرهان: -

# (إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ)

لا مرية فيه و لا شبهة تعتريه.

أَيْ: لَيْسَ صَيْرُورَتُكُمْ تُرَابًا بِمُعْجِزِ اللَّهِ عَنْ إِعَادَتِكُمْ كَمَا بَدَأَكُمْ مِنَ الْعَدَمِ: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس: 82].

وَ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا آيَتَانِ أُخْرَيَانِ،

يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ أَنْ يُقْسِمَ بِهِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْمَعَادَ فِي سُورَةِ سَبَإْ:

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمُ [سَبَأٍ: 3].

وَ فِي التَّغَابُنِ: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [التَّغَابُنِ: 7] .

روما أنتُم بِمُعْجِزِينَ)

لله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم و لم تكونوا شيئًا، كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِيِّهِ وَٱسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ٱلآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ هُو يُحِي ـ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآهُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُلُّ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِكَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ أَرْءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ أَنْ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَ أَلِيكَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيلُومَا يَعْرُبُ عَن رَّيِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ ثُبِينٍ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِيْمِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلاَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَذِكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى وَلَذِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى وَلَذِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى وَلَذِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَتُرْجَعُونَ اللهِ عَلَى وَلَيْكِونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْكُونَ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(و) إذا كانت القيامة

(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَقْسِ ظُلَمَتُ) بالكفر و المعاصى جميع

(مَا فِي ٱلْأَرْضِ )

من ذهب و فضة و غيرهما، لتفتدي به من عذاب الله

(لَافْتَدَتْ بِهِ = )

و لما نفعها ذلك، و إنما النفع و الضر و الثواب و العقاب، على الأعمال الصالحة و السيئة.

(وَأَسَرُّواْ)

أي الذين ظلموا

(ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ )

ندموا على ما قدموا، و لات حين مناص،

# (وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ)

أي: العدل التام الذي لا ظلم و لا جور فيه بوجه من الوجوه.

# ( أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ)

يحكم فيهم بحكمه الديني و القدري، و سيحكم فيهم بحكمه الجزائي.

و لهذا قال: (أَلاّ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

فلذلك لا يستعدون للقاء الله،

بل ربما لم يؤمنوا به،

و قد تواترت عليه الأدلة القطعية و البراهين النقلية و العقلية.

### (هُو يُحِي وَيُمِيثُ)

أي: هو المتصرف بالإحياء و الإماتة، و سائر أنواع التدبير ،

لا شريك له في ذلك.

### (وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها و شرها.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿

يقول تعالى - مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد

فقال: (يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ)

أي: تعظكم، و تنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، المقتضية لعقابه و تحذركم عنها ببيان آثارها و مفاسدها.

### (وَشِفَآةٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ)

و هو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور مـــن:-

1-أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع

2-و أمراض الشبهات، القادحة في العلم اليقيني،

فإن ما فيه من المواعظ و الترغيب و الترهيب، و الوعد و الوعيد، مما يوجب للعبد الرغبة و الرهبة.

و إذا وجدت فيه الرغبة في الخير، و الرهبة من الشر،

و نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن،

أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس،

و صار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه.

و كذلك ما فيه من البراهين و الأدلة التي صرفها الله غاية التصريف، و بينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق،

و يصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين.

و إذا صح القلب من مرضه، و رفل بأثواب العافية **ح**تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه، و تفسد بفساده.

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا} [الْإِسْرَاءِ: 82] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَبِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} [فصلت: 44].

#### (وَهُدُی )

فالهدى هو العلم بالحق و العمل به.

### (وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ )

و الرحمة هي ما يحصل من الخير و الإحسان، و الثواب العاجل و الآجل، لمن اهتدى به،

₩فالهدى أجل الوسائل،

♦ و الرحمة أكمل المقاصد و الرغائب،

و لكن لا يهتدي به، و لا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين.

و إذا حصل الهدى، و حلت الرحمة الناشئة عنه،

← حصلت السعادة و الفلاح، و الربح و النجاح، و الفرح و السرور. و لذلك أمر تعالى بالفرح بذلك

#### فقال: (قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ)

الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة و منة،

و فضل تفضل الله به على عباده

### (وَبِرَحْمَتِهِ ٤)

الدين و الإيمان، و عبادة الله و محبته و معرفته.

# (فَلْيُفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ يُمِّمَّا يَجْمَعُونَ)

من متاع الدنيا و لذاتها.

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها، و بين جميع ما في الدنيا، مما هو مضمحل زائل عن قريب.

و إنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله و رحمته،

لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس و نشاطها، و شكرها لله تعالى، و قوتها،

و شدة الرغبة في العلم و الإيمان الداعي للازدياد منهما و هذا فرح محمود،

بخلاف الفرح بشهوات الدنيا و لذاتها،أو الفرح بالباطل،

فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له:

### ( لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ )

و كما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل:

# (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ)

# قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّذْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَارِ ا

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ

\*\*\* نَزُلَتْ إِنْكَارًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيهَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ وَ يُحِلُّونَ مِنَ الْبَحَائِرِ وَ السَّوَائِبِ وَ الْوَصَايَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ الْحُرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} [الْأَنْعَامِ: 136] الْآياتِ.

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

15891 سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:-

أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَ أَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ،

فَقَالَ: " هَٰلْ لَكَ مَالٌ؟ "

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،

قَالَ: " فَمَا مَالُكَ؟ "

فَقَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْخَيْلِ، وَ الْإِبِلِ، وَ الرَّقِيقِ، وَ الْغَنَمِ،

قَالَ: " فَإِذَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَلَيْرَ عَلَيْكَ

" فَقَالَ:هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا

فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَتَقْطَعُهَا، أَوْ تَقْطَعُهَا؟

وَ تَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، وَ تَشُقُّ جُلُودَهَا،

وَ تَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ، فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِكَ "

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،

قَالَ: " كُلُّ مَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِلُّ،

وَ سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ و مُوسَى اللهِ أَحَدُّ " وَ رُبَّمَا قَالَهَا، وَ رُبَّمَا لَمْ يَقُلْهَا،

وَ رُجَّا قَالَ: " سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ وَ مُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ نَزَلْتُ بِهِ فَلَمْ يَقْرِنِي، وَ لَمْ يُكْرِمْنِي، ثُمَّ نَزَلَ بِي أَقْرِهِ، أَوْ أَجْزِيهِ، عِمَا صَنَعَ؟ قَالَ: " بَلْ اقْرِهِ "

نقول تعالى – منكرًا على المشركين،

الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله و تحليل ما حرم -:

( قُلْ أَرَءَ يُتُدمَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ)

يعني أنواع الحيوانات المحللة، التي جعلها الله رزقا لهم و رحمة في حقهم.

(فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَىٰلًا)

(قُلُ) لهم - موبخا على هذا القول الفاسد-:

(مَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوكَ)

و من المعلوم أن الله لم يأذن لهم، فعلم أنهم مفترون.

( وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةِ)

أن يفعل الله بهم من النكال، و يحل بهم من العقاب،

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾

# (إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ)

🔿 کثیر، و ذو إحسان جزیل،

\*\*\*\* قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: فِي تَرْكِهِ مُعَاجَلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا.

قُلْتُ:وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ فِيمَا أَبَاحَ لَهُمْ مِمَّا خَلَقَهُ مِنَ الْمَنَافِعِ فِي الدُّنْيَا،

وَ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا هُوَ ضَارٌ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ أَوْ دِينِهِمْ.

# (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ )

1-إما أن لا يقوموا بشكرها،

2-و إما أن يستعينوا بها على معاصيه،

3-و إما أن يحرموا منها، و يردوا ما منَّ الله به على عباده،

و قليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة،

و يثني بها على الله، و يستعين بها على طاعته.

و يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل،

إلا ما ورد الشرع بتحريمه،

لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرُءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّومَا يَعْزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِهُمِينٍ اللَّ

يخبر تعالى، عن عموم مشاهدته، و اطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم، و سكناتهم،

و في ضمن هذا، الدعوة لمراقبته على الدوام

فقال: ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ)

أي: حال من أحوالك الدينية و الدنيوية.

(وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ )

أي: و ما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك.

(وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ)

صغير أو كبير

(إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًى

أي: وقت شروعكم فيه، و استمراركم على العمل به.

فراقبوا الله في أعمالكم، و أدوها على وجه النصيحة، و الاجتهاد فيها، و إياكم، و ما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم و بواطنكم.

(وَمَا يَعَدُّرُبُ عَن رَّيِّك )

أي: ما يغيب عن علمه، و سمعه، و بصره و مشاهدته

(مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي

كِنْبِمُّينٍ)

أي: قد أحاط به علمه، و جرى به قلمه.

و هاتان المرتبتان من مراتب القضاء و القدر، كثيرًا ما يقرن الله بينهما،

و هما: العلم المحيط بجميع الأشياء، و كتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى:

( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

\*\*\* صحيح البخاري

50-قَالَ النبي ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

أَلَا إِنَّ أَوْلِيآاً وَاللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ الْبُشَرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَٰ لِلَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَلَا يَحْذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاعًإِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ عَالُوا اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَالْكُمْتِحَنَهُ أَمْوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِرَّإِنَّ عِندَكُم مِّن شُلْطَانٍ بِهَاذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيِكُفُرُونَ اللهُ

# أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

يخبر تعالى عن أوليائه و أحبائه، و يذكر أعمالهم و أوصافهم، و ثوابهم فقال:

# (أَلَا إِنَّ أَوْلِياآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ)

فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف و الأهوال.

#### (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال،

و إذا كانوا لا خوف عليهم و لا هم يحزنون،

ثبت لهم الأمن و السعادة، و الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

\*\*\*عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟

قَالَ: "َالَّذِينَ إِذَا َّرَءُوا ذُكر اللَّهُ"

ثم ذكر وصفهم فقال: (ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

بالله و ملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره،

#### (وكَانُوا يَتَقُونَ)

و صدقوا إيمانهم، باستعمال التقوى، بامتثال الأوامر، و اجتناب النواهي. فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله تعالى وليًا،

#### و (لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا)

أما البشارة في الدنيا، فهي:

1-الثناء الحسن،

2-و المـــودة في قلوب المؤمنين،

3-و الـــرؤيا الصالحة،

4-و ما يراه العبد من لطف الله به

و تيسيره لأحسن الأعمال و الأخلاق، و صرفه عن مساوئ الأخلاق.

#### (وَفِ ٱلْآخِرَةِ)

1-فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى:

( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلايِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)

2-و في القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى و النعيم المقيم.

3-و في الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، و النجاة من العذاب الأليم.

\*\*\*وَ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي قَوْلِهِ:

{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ }

قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ:-

لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمَعتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، الْوَيَاةِ الدُّنْيَاةِ الدُّنْيَا، وَ بُشْرَاهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ. ()

\*\*\*وَ قِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ بُشْرَى الْمَلَائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِالْجَنَّةِ وَ الْمَعْفِرَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خَنُ وَاللَّهُ مُ الْمَكْوَلِ مَنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ } [فُصِّلَتْ: 30 -32] .

\*\*\*سنن النسائي

1833 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ:

إِذَا حُضِرَ الْمُّؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ، وَ رَيْحَانٍ،

فيقولون؛ الخرجِي راضِيه مرضِيا علكِ إِلَى رُوحِ اللهِ، ] وَ رَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَب رِيحِ الْمِسْكِ،

حَتَّىٰ أَنَّهُ ۖ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَٰتَّىَ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ

فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهُ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ،

فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟

مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا،

فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟

قال الشيخ العدوي:اورده الحافظ من عدة طرق و نراها بجموعها تصح و ان لم طريق منها من مقال و هذا التفسير قال به عدد من أهل العلم

قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ،

وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اَحْتُضِرَ أَتَنْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ مِسْحٍ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ،

فَيَقُولُونَ: مَا أَنَّتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ "

\*\*\* وَ أَمَّا بُشْرَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَكَمَا قَالَ تَعَالَى:

{لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلابِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [الْأَنْبِيَاءِ: 103]

وَ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [الْحَدِيدِ: 12]

# لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ )

بل ما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره و لا تبديله،

لأنه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره و قضاه.

#### (ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ)

1-النجــاة من كل محذور،

2-و الظفـــر بكل مطلوب محبوب،

و حصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان و التقوى.

و الحاصل أن البشرى شاملة لكل خير و ثواب،

رتبه الله في الدنيا و الآخرة، على الإيمان و التقوى،

و لهذا أطلق ذلك، فلم يقيده.

# وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْ اللهُ اللهُ

أي: و لا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك، و في دينك فإن أقوالهم لا تعزهم، و لا تضرك شيئًا.

#### (إِنَّ ٱلْمِئَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)

يؤتيها من يشاء، و يمنعها ممن يشاء.

قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا)

أي: فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده:

( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)

و من المعلوم، أنك على طاعة الله، و أن العزة لك و لأتباعك من الله

(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)

و قوله: (هُوَ ٱلسَّمِيعُ )

أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات، فلا يخفى عليه شيء منها.

#### (ٱلْعَلِيمُ )

و علمه قد أحاط بجميع الظواهر و البواطن،

فلا يعزب عنه مثقال ذرة، في السماوات و الأرض،

و لا أصغر من ذلك و لا أكبر.

و هو تعالى يسمع قولك، و قول أعدائك فيك،

و يعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله و كفايته، فمن يتق الله، فهو حسبه.

( أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ)

يخبر تعالى: أن له ما في السماوات و الأرض، خلقًا و ملكًا و عبيدًا، يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه،

فالجميع مماليك لله، مسخرون، مدبرون،

لا يستحقون شيئًا من العبادة، و ليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، و لهذا قال:

# (وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـ لَـُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَ أَيَّان يَـ تَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَ ) الظَّنَ )

الذي لا يغني من الحق شيئًا

# (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)

في ذلك، خرص كذب و إفك و بهتان.

فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله،

فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة،

فلن يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق،

أو يملك شيئًا من المخلوقات، أو يدبر الليل و النهار،

الذي جعله الله قياما للناس؟.

# و ( هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْـلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ )

في النوم و الراحة بسبب الظلمة، التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء، لما قروا، و لما سكنوا.

( )

جعل الله

#### (وَٱلنَّهَادَ مُبْعِدًا)

أي: مضيئًا، يبصر به الخلق،

فيتصرفون في معايشهم، و مصالح دينهم و دنياهم.

رَٰإِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ)

عن الله، سمع فهم، و قبول، و استرشاد، لا سمع تعنت و عناد،

فإن في ذلك لآيات، لقوم يسمعون،

يستدلون بها على أنه وحده المعبود و أنه الإله الحق،

و أن إلهية ما سواه باطلة، و أنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.

قَالُوا ٱتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّلْمُبْحَنَهُ أَهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَعُوتِ وَمَا فِي اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن شُلْطُن ِ بَهِندَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْأَرْضِ إِنَّ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ كَلَيْفُلِحُونَ اللَّا اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهِ الْمُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُذَا اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

مَتَكُم فِي ٱلدُّنْيَ الْمُدَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ

بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ 💮

يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب العالمين

(قَالُوا ٱتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَكُّا)

فنزه نفسه عن ذلك بقوله:

(سُبْحَننهُو)

أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرًا،

#### ثم بـــرهن على ذلك، بعدة براهيـــن:

# 1-قوله: (هُوَ ٱلْغَنِيُّ )

أي: الغنى منحصر فيه، و أنواع الغنى مستغرقة فيه،

فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه و اعتبار من جميع الوجوه،

فإذا كان غنيًا من كل وجه، فلأي شيء يتخذ الولد؟

ألحاجة منه إلى الولد، فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه.

#### 2-قوله: (لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ )

و هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات و الأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك.

و من المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقًا و لا مملوكًا.

فملكيته لما في السماوات و الأرض عمومًا، تنافي الولادة.

# 3-قوله: (إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن إِبَادَاً )

أي: هل عندكم من حجة و برهان يدل على أن الله ولدًا،

فلو كان لهم دليل لأبدوه،

فلما تحداهم و عَجَّزهم عن إقامة الدليل، عُلِم بطلان ما قالوه.

و أن ذلك قول بلا علم،

و لهذا قال: (أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ) فإن هذا من أعظم المحرمات.

( قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ)

أي: لا ينالون مطلوبهم، و لا يحصل لهم مقصودهم

(مَتَنَعٌ فِي ٱلدُّنْيَا)

و إنما يتمتعون في كفرهم و كذبهم، في الدنيا، قليلا

(ثُدَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ)

ثم ينتقلون إلى الله، و يرجعون إليه،

(ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ)

فيذيقهم العذاب الشديد

(بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ)

( وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ الله فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمْ رَخَلَتْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنْيِنَّا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ خَاآهُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُكَذَاكِ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تَجْرِمِينَ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَلَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرُ هَلْنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ اللَّهِ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى مِنَا لَهُ مَا تَكُن أَمْرُكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ

عَلَيْكُو غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوۤا إِنَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ فَا نَوْلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُو مِّنَ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا فَكُنْ فَيُهُ وَمَنَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتهِ فَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَنَا مُعَمَّدُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتهِ فَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَنَا مَعْهُ وَاعْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا اللَّذِينَ اللَّهُ وَمَن مَعَهُ وَاعْرَقُوا بِعَالِمِينَا اللَّهُ وَمِعَلَى اللَّهُ وَمَن مَعَهُ وَاعْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنَا اللَّذِينَ اللَّهُ وَمَن مَعَهُ وَاعْرَقُوا بِعَالِمِينَا اللَّهُ وَمَن مُعَمِّدُ فِي ٱلْفُلُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱللْذَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَالْفُلُولُ وَجَعَلَى اللَّهُ وَمَن مُعَالِمُ اللَّهُ وَمَن مُعَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ كَيْفُولُ وَجَعَلْنَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن مُعَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

یقول تعالی لنبیه: (وَاتَلُ عَلَیْهِم ) \*\*\*اخبر و اقصص [علی قومك] -(((\*\*\*كفار مكة)))

(نَبَأَ نُوج إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِم )

في دعوته لقومه، حين دعاهم إلى الله مدة طويلة،

فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا،

فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانًا،

فتمللوا منه و سئموا،

و هو الطِّيِّة غير متكاسل، و لا متوان في دعوتهم،

فقال لهم: (بَنقَومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ )

قد شق عليكم و عظم لديكم،

(مَّقَامِی )

عندكم،

#### (وَتَذْكِيرِي )

إياكم ما ينفعكم

#### (بِعَاينتِ ٱللَّهِ)

الأدلة الواضحة البينة،

و أردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق.

#### (فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ )

أي: اعتمدت على الله، في دفع كل شر يراد بي،

و بما أدعو إليه، فهذا جندي، وعدتي.

و أنتم، فأتوا بما قدرتم عليه، من أنواع العَدَد و العُدد.

#### (فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمْ)

كلكم، بحيث لا يتخلف منكم أحد، و لا تدخروا من مجهودكم شيئًا.

( وَ ) أحضروا

# (وَشُرَكَا عَكُمْ )

الذين كنتم تعبدونهم و توالونهم من دون الله رب العالمين.

# (ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً)

أي: مشتبهًا خفيًا، بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية.

#### (ثُدَّ أَقْضُوۤا إِلَىَّ )

أي: اقضوا عليَّ بالعقوبة و السوء، الذي في إمكانكم،

#### (وَلَا نُنظِرُونِ )

أي: لا تمهلوني ساعة من نهار.

فهذا برهان قاطع، و آية عظيمة على صحة رسالته، و صدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه، و لا جنود تؤويه.

و قد بادأ قومه بتسفيه آرائهم، و فساد دينهم، و عيب آلهتهم.

و قد حملوا من بغضه، و عداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي،

و هم أهل القدرة و السطوة،

و هو يقول لهم: اجتمعوا أنتم و شركاؤكم و من استطعتم،

و أبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد،

فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك.

فعلم أنه الصادق حقًا، و هم الكاذبون فيما يدعون،

\*\*\* كَمَا قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ: {إِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّى بَرِىءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ لِا هُو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هُودٍ: 54 -56].

و لهذا قال: (فَإِن تَوَلَّيْتُمُ \*\*\*أدبرتم

عن ما دعوتكم إليه، فلا موجب لتوليكم،

لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق،

و إنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته، إلى باطل قامت الأدلة على فساده.

و مع هذا (فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ )

على دعوتي، و على إجابتكم،

فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا، فتمتنعون لأجل ذلك.

# (إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ)

أي: لا أريد الثواب و الجزاء إلا منه،

( و ) أيضا فإني ما أمرتكم بأمر و أخالفكم إلى ضده،

#### بل (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ )

فأنا أول داخل، و أول فاعل لما أمرتكم به.

\*\*\*و أنا ممتثل ما أمرت به مِنَ الْإِسْلَام لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ،

وَ الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أُوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ،

وَ إِنْ تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُهُمْ وَ تَعَدَّدَتْ مَنَاهِلُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [الْهَائِدَةِ: 48].

\*\*\* صحيح البخاري

3442 عِن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلَّاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيُّ»() ( فَكَنَّبُوهُ )

بعد ما دعاهم ليلا و نهارًا، سرًا و جهارًا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا،

(فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَدُر فِي ٱلْفُلَّكِ )

الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، و قلنا له إذا فار التنور:

(احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْآمَنَ) ففعل ذلك.

فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر و فجر الأرض عيونًا،

فالتقى الماء على أمر قد قدر:

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرٍ تجرى بأعيننا)

(وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتْمِفَ )

في الأرض بعد إهلاك المكذبين.

ثم بارك الله في ذريته، و جعل ذريته، هم الباقين،

و نشرهم في أقطار الأرض،

<sup>(</sup>أولى الناس) أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن واحد. (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة و المعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن و حسب العموم و الخصوص

# (وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَئِنًّا)

بعد ذلك البيان، و إقامة البرهان،

#### (فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ)

و هو: الهلاك المخزي، و اللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لوما، و لا ترى إلا قدحًا و ذمًا.

فليحذر هؤلاء المكذبون، أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك، و الخزي، و النكال.

# ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَكَاءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُكَذَاكِ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ

أي: (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ )

من بعد نوح عليه السلام

#### (رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ)

المكذبين، يدعونهم إلى الهدى، و يحذرونهم من أسباب الردى.

# (فَحَامُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ)

أي: كل نبي أيد دعوته، بالآيات الدالة على صحة ما جاء به.

# (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِدِهِ مِن قَبَلُ )

\*الميسر:فما كانوا ليصدِّقوا و يعملوا بما كذَّب به قوم نوح

و من سبقهم من الأمم الخالية.

O يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول، فبـــــادروا بتكذيبه: -

1-طبيع الله على قلوبهم،

2-و حــال بينهم و بين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه،

كما قال تعالى:

(وَنُقَلِّبُ أَفْبِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ)الانعام110

و لهذا قال هنا: (كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ)

أي: نختم عليها، فلا يدخلها خير، و ما ظلمهم الله،

و لكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم، و تكذيبهم الأول.

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُونَ وَهَالِيْهِ بِعَايَدِيْنَا فَرَّعُونَ وَمَلَإِيْهِ بِعَايَدِيْنَا فَرَّمَا مُجْرِمِينَ ) فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ )

(ثُكَّرَ بَعَثْنَا)

من بعد هؤلاء الرسل، الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين.

#### (مُوسَىٰ )

بن عمران، كليم الرحمن، أحد أولي العزم من المرسلين،

و أحد الكبار المقتدى بهم، المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة.

( وَ ) جعلنا معه أخاه

#### (وَهَنْرُونَ )

وزيرًا بعثناهما

#### (إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمَ )

أي: كبار دولته و رؤسائهم، لأن عامتهم، تبع للرؤساء.

#### (لنينياف)

الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله، و النهي عن عبادة ما سوى الله تعالى،

#### (فَأَسْتَكُبُرُوا )

عنها ظلمًا و علوًا، بعد ما استيقنوها.

# (وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ )

أي: وصفهم الإجرام و التكذيب.

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ

لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّلَحِرُونَ اللَّهُ

الذي هو أكبر أنواع الحق و أعظمها،

و هو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب،

و هو رب العالمين، المربي جميع خلقه بالنعم.

### (فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا)

من عند الله على يد موسى، ردوه فلم يقبلوه،

#### و(قَالُواْ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ )

لم يكفهم - قبحهم الله - إعراضهم و لا ردهم إياه،

حتى جعلوه أبطل الباطل، و هو السحـــر:-

الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرًا مبينًا، ظاهرًا، و هو الحق المبين.

\*\*\* كَأَنَّهُمْ -قبَّحهم اللهُ -أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ،

وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا قَالُوهُ كَذِبٌ وَ بُهْتَانٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ}[النَّمْلِ: 14] .

و لهذا (قَالَ ) لهم

#### (مُوسَىٰ ) –

موبخا لهم عن ردهم الحق، الذي لا يرده إلا أظلم الناس:-

# (أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمٍّ)

أي: أتقولون إنه سحر مبين.

#### (أَسِحْرُ هَلاً)

أي: فانظروا وصفه و ما اشتمل عليه، فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق.

### (وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنجُونَ )

لا في الدنيا، و لا في الآخرة،

فانظروا لمن تكون له العاقبة،

و لمن له الفلاح، و على يديه النجاح.

و قد علموا بعد ذلك و ظهر لكل أحد أن موسى الطَّيِّلا هو الذي أفلح،

و فاز بظفر الدنيا و الآخرة.

# قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ۞

#### (قَالُواً )

رادين لقوله بما لا يرده:

#### (أَجِمُتُنَا لِتَلْفِئْنَا)

أي: أجئتنا لتصدنا

#### (عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا )

من الشرك و عبادة غير الله،

و تأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟

فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة، يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى الكيالة

و قولهم: (وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ)

2-و تــرويج على جهالهم،

3-و تهييـــج لعوامهم على معاداة موسى، و عدم الإيمان به.

و هذا لا يحتج به، من عرف الحقائق، و ميز بين الأمور،

فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج و البراهين.

و أما من جاء بالحق، فرد قوله بأمثال هذه الأمور،

فإنها تدل على عجز موردها، عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها،

و لم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا، أو مرادك كذا،

سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه، أم كاذبًا،

مع أن موسى الطِّيِّة كل من عرف حاله، و ما يدعو إليه،

عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض،

و إنما قصـــده كقصد إخوانه المرسلين:-

1-هــداية الخلق،

2-و إرشادهم لما فيه نفعهم.

و لكن حقيقة الأمر، كما نطقوا به بقولهم:

(وَمَا نَحُنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ )

أي: تكبرًا و عنادًا، لا لبطلان ما جاء به موسى و هارون، و لا لاشتباه فيه، و لا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم و العدوان، و إرادة العلو الذي رموا به موسى و هارون.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ ﴿ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُوك اللهِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِعْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُإِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ، لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا لَا جَعُعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَفَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْمُ وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَبَيِّسِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ ا فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَّرَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ السا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيهِ ﴿ ثَنَّ فَلَمَّاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىّ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ثَنَّ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ثَنَا ال

#### (وَقَالَ فِرْعَوْنُ)

Оمعارضًا للحق، الذي جاء به موسى، و مغالطًا لملئه و قومه:

# (ٱڤتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ)

أي: ماهر بالسحر، متقن له. فأرسل في مدائن مصر، من أتاه بأنواع السحرة، على اختلاف أجناسهم و طبقاتهم.

#### ( فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ )

للمغالبة مع موسى

#### (ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا ٱلْشُم مُُلْقُونَ)

أي: أي شيء أردتم، لا أعين لكم شيئًا،

و ذلك لأنه جازم بغلبته، غير مبال بهم، و بما جاءوا به.

\*\*\*{قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُو}

[طه: 65، 66] ،

\*\*\* فَأَرَادَ مُوسَى أَنْ تَكُونَ البَدَاءة مِنْهُمْ، لِيَرَى النَّاسُ مَا صَنَعُوا،

ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَقِّ بَعْدَهُ فَيَدْمَغُ بَاطِلَهُمْ؛ وَ الْأَلِي مَا لِللَّهُمْ؛ وَ الْأَلِي مَا لِكُمْ الْأَنْ الْمُلْكِمِينِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ الل

وَ لِهَذَا لَمَّا { أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: 116] ،

#### ( فَلَمَّا أَلْقَوْا )

حبالهم و عصيهم، إذا هي كأنها حيات تسعى،

#### فـــــ (قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُد بِهِ ٱلسِّحْرُ)

أي: هذا السحر الحقيقي العظيم، و لكن مع عظمته

#### (إِنَّ ٱللَّهُ سَيُبْطِلُهُ وَ)

\*الميسر:إن الله سيُذهب ما جئتم به وسيبطله

# (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ )

الميسر:إن الله لا يصلح عمل من سعى في أرض الله بما يكرهه و أفسد فيها بمعصيته.

• فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، و أي فساد أعظم من هذا؟!!

و هكذا كل مفسد عمل عملا و احتال كيدًا، أو أتى بمكر،

فإن عمله سيبطل ويضمحل،

و إن حصل لعمله روجان في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق.

و أما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى،

و هي أعمال و وسائل نافعة، مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم و يرقيها،

و ينميها على الدوام،

فألقى موسى عصاه، فتلقفت جميع ما صنعوا،

فبطل سحرهم، و اضمحل باطلهم.

# وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ

\*الميسر:و يثبّت الله الحق الذي جئتكم به من عنده

فيعليه على باطلكم بكلماته وأمره

(وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ)

\* الميسر:و لو كره المجرمون أصحاب المعاصي مِن آل فرعون.

Оفألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق.

فتوعدهم فرعون بالصلب، و تقطيع الأيدي و الأرجل،

فلم يبالوا بذلك و ثبتوا على إيمانهم.

Oو أما فرعون و ملؤه، و أتباعهم، فلم يؤمن منهم أحد،

بل استمروا في طغيانهم يعمهون.

و لهذا قال: ( فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ،)

أي: شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف، لما ثبت في قلوبهم الإيمان.

(عَكَ خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَقْنِنَهُمَّ)

عن دينهم

(وَ إِنَّ فِرْعَوْثَ لَمَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: له القهر و الغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته.

( و ) خصوصًا

(وَ إِنَّهُ كَانَ

(لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ)

أي: المتجاوزين للحد، في البغي و العدوان.

و الحكمة – و الله أعلم – بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قـــومه: –

أن الذرية و الشباب، أقبل للحق، و أسرع له انقيادًا،

بخلاف الشيوخ و نحوهم، ممن تربي على الكفر

فإنهم - بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق من غيرهم.

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّم إِن كُنْتُم ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ ﴿ الْ اللهِ موصيًا لقومه بالصبر، و مذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك

فقال: (إِن كُنْهُمْ ءَامَنْهُم بِأَللَّهِ)

فقوموا بوظيفة الإيمان.

#### (فَعَلَيْهِ تُوكَّلُواً)

أي: اعتمدوا عليه، و الجؤوا إليه و استنصروه.

\*\*\*فَإِنَّ اللَّهَ كَافٍ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ،

{أُلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزُّمَرِ: 36]

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطَّلَاقِ: 3] .

\*\*\*وَ كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَ التَّوَكُّلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ } [هُودِ: 123] ،

{قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا} [الْمُلْكِ: 29]

{رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا} [الْمُزَّمِّلِ: 9]

\*\*\*وَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا فِي كُلِّ صَلَوَاتِهِمْ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً:

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الْفَاتِحَةِ: 5].

# (إِن كُننُم مُسْلِمِينَ)

\*الميسر:و على الله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة.

# فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ السَّا

(فَقَالُواْ)

ممتثلين لذلك

#### (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ

أي: لا تسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتتنون بذلك،

و يقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا.

# وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

\*\*\*خلصنا

النسلم من شرهم، و لنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه،

و إظهاره من غير معارض، و لا منازع.

# وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَخْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَخْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَخْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَلَيْمِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ

#### ( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيدٍ)

حين اشتد الأمر على قومهما، من فرعون و قومه،

و حرصوا على فتنتهم عن دينهم.

#### (أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا)

أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون به من الاستخفاء فيها.

#### (وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً)

أي: اجعلوها محلا تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، و البيع العامة.

# (وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكُوةُ )

فإنها معونة على جميع الأمور

#### وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

بالنصر و التأييد، و إظهار دينهم، فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا، و حين اشتد الكرب، و ضاق الأمر، فرجه الله و وسعه.

فلما رأى موسى، القسوة و الإعراض من فرعون و ملئه ،

دعا عليهم و أمَّن هارون على دعائه، فقال:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَكَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

( وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً)

يتزينون بها من أنواع الحلي و الثياب، و البيوت المزخرفة،

و المراكب الفاخرة، و الخدام،

(وَأَمْوَالًا)

عظيمة

(فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ)

أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك،

فيضلون و يضلون.

(رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ ٱمْوَلِهِمْ)

أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك، و إما بجعلها حجارة، غير منتفع بها.

(وَأَشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمَ)

أي: قسها

\*\*\*اطبع عليها

#### (قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيم.

\*الميسر: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع.

○قال ذلك، غضبًا عليهم:-

1-حيث تجرؤوا على محارم الله،

2-و أفسدوا عباد الله،

3-و صدوا عن سبيله،

4-و لكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان على م

\*\*\*وَ ه ذِهِ الدَّعْوَةُ كَانَتْ مِنْ مُوسَى الْكَالِّلْأَغَضَبًا لِلَّهِ وَ لِدِينِهِ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ، الَّذِينَ تبين له أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ،

وَ لَا يَجِيءُ مِنْهُمْ شَيْءٌ كَمَا دَعَا نُوحٌ الْكَانِيلِا

فَقَالَ: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ

#### وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نُوحِ: 26، 27]

وَ لِهَذَا اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى الْكَلِّيلِا فِيهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةَ،

الَّتِي أُمَّنَ عَلَيْهَا أُخُوهُ هَارُونُ،

قَالَ عدد من العلماء:-

دَعَا مُوسَى وأُمَّنَ هَارُونُ، أَيْ: قَدْ أَجَبْنَا كُمَا فِيمَا سَأَلْتُمَا مِنْ تَدْمِيرِ آلِ فِرْعَوْنَ.

\*\* \* وَ قَدْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَقُولُ:

"إِنَّ تَأْمِينَ الْمَأْمُومِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ يُنزِل مَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهَا؛

لِأَنَّ مُوسَى دَعَا وَ هَارُونَ أُمَّنَ".

وَ قَالَ تَعَالَى:

{قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} أَيْ: كَمَا أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا عَلَى أَمْرِي.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَاَنِّ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللّ اللُّهُ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱنَّبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُّوا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتُ بِهِد بَنُواْ إِسْرَوِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ مَالَئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَالْيَوْمَ نُنجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْهَا لَغَنفِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَّ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ ۚ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْءَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٣٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠٠٠

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَاَنِّ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ اللهُ ( (قَالَ ) الله تعالى

(قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمًا)

هذا دليل على أن موسى، كان يدعو، و هارون يُؤَمِّنُ على دعائه، و أن الذي يُؤَمِّنُ ، يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء.

#### (فَأُسْتَقِيمًا)

على دينكما، و استمرا على دعوتكما

#### (وَلَا نَتَبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتبعين لطرق الجحيم،

فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا و أخبره أنهم يتبعون،

و أرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون:

(إِنَّ هَوُلاءِ) أي: موسى و قومه:

(لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ \* وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ)

فجمع جنوده قاصيهم و دانيهم

فأتبعهم بجنوده بغيًا و عدوًا أي خروجهم

باغين على موسى و قومه و معتدين في الأرض

و إذا اشتد البغي و استحكم الذنب فانتظر العقوبة

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُولًا
 حَتَىٰ إِذَا آدْرَكَ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُولًا إِسْرَهِ بِلَ

#### وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مَنْ المُسْلِمِينَ اللَّ

\*\*\* يَذْكُرُ تَعَالَى كَيْفِيَّةَ إِغْرَاقِهِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ؛

فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ صُحْبَةَ مُوسَى، التَّلِيُلِا وَ هُمْ -فِيمَا قِيلَ -سِتُّمِائَةِ أَلْفِ مُقَاتِل سِوَى الذُّرِّيَّةِ،

و هم - حِينَ عَينَ - سِعَمِينَ الْقِبْطِ حُلِيّا كَثِيرًا، فَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، وَ قَدْ كَانُوا اسْتَعَارُوا مِنَ الْقِبْطِ حُلِيّا كَثِيرًا، فَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ،

ُ فَاشْتَدَّ حَنَق فِرْعَوْنَ عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلَ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَجْمَعُونَ لَهُ جُنُودَهُ مَنْ أَقَالِيمه،

ُ فَرَكَبَ وَرَاءَهُمْ فِي أُبَّهَةٍ عَظِيمَةٍ، وَ جُيُوشٍ هَائِلَةٍ لِهَا يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ، وَ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ دَوْلَةٌ وَ سُلْطَانٌ فِي سَائِرِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَحِقُوهُمْ وَقْتَ شُرُوقِ الشَّمْسِ،

{ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ } [الشُّعَرَاء: 61]

وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا انْتَهَوْا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَ أَدْرَكُهُمْ فِرْعَوْنُ،

وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَتَقَاتَلَ الْجَمْعَانِ، وَ أَلَحَّ أَصْحَابُ مُوسَى الطَّيِّ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ كَيْفَ الْمَخْلَصُ مِمَّا نَحْنُ فِيه؟

فَيَقُولُ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْلُكَ هَاهُنَا

{كُلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشُّعَرَاء: 62]

فَعِنْدَمَا ضِاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ،

فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَضْرِبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ، فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ،

{فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ } [الشعراء: 63]

أي: كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ، وَ صَارَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا، لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ. وَ أَمَرَ اللَّهُ الرِّيحَ فَنَشَّفت أَرْضَهُ، {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى } [طه: 77]

وَ تَخَرَّقَ الْمَاءُ بَيْنَ الطُّرُق كَهَيْئَة الشَّبَابيك،

لِيَرَى كُلُّ قَوْم الْآخَرِينَ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّهُمْ هَلَكُوا.

وَ جَاوِزَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ،

فَلَمَّا خَرَجَ آخِرُهُمْ مِنْهُ انْتَهَى فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ إِلَى حَافَّتِهِ مِنَ النَّاحِيَةِ

وَلَمَّا اسْتَوْسَقُوا فِيهِ وَ تَكَامَلُوا، وَ هَمَّ أَوَّلُهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ، أَمَرَ اللهُ الْقَدِيرُ البحرَ أَنْ يَرْتَطِمَ عَلَيْهِمْ، فَارْتَطَمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدُ، وَ جَعَلَتِ الْأَمْوَاجُ تَرْفَعُهُمْ وَ تَخْفِضُهُمْ، وَ تَرَاكَمَتِ الْأَمْوَاجُ فَوْقَ فِرْعَوْنَ، وَ غَشِيَتُهُ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، فَقَالَ وَ هُوَ كَذَلِكَ:

#### (وَجَوَزْنَا بِبَنِيّ إِسْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا)

#### \*الميسر:ظلمًا و عدوانًا

و ذلك أن الله أوحى إلى موسى، لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه،

فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، و سلكه بنو إسرائيل،

و ساق فرعون و جنوده خلفه داخلين.

فلما استكمل موسى و قومه خارجين من البحر،

و فرعون و جنوده داخلین فیه،

أمر الله البحر فالتطم على فرعون و جنوده،

فأغرقهم، و بنو إسرائيل ينظرون.

#### (حَيَّىٰ إِذَا آَدُركَهُ ٱلْغَرَقُ)،

و جزم بهلاکه

(قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يِلَ

و هو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو

\*\*\*فَآمَنَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ الْإِهَانُ {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ } [غَافِرِ: 84، 85].

#### (وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ)

أي: المنقادين لدين الله، و لما جاء به موسى.

#### وَآلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

قال الله تعالى - مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له-:

#### ( ءَآلْڪَنَ )

تؤمن، و تقر برسول الله

#### (وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ)

أي: بارزت بالمعاصي، و الكفر و التكذيب \*\*\*وَ قَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ قَبْلَ هَذَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ؟

(وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ)

فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله، أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم،

لأن إيمانهم، صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة،

و الذي ينفع، إنما هو الإيمان بالغيب.

\*\*\* فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ أَضَلُّوا النَّاسَ،

{وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ [الْقَصَصِ: 41]

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

3154 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فِدِي فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "

فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَّةُ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَاينْنِنَا لَغَنفِلُونَ اللَّهُ

( فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدُ )

قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم، من فرعون، كأنهم لم يصدقوا بإغراقه، و شكوا في ذلك،

فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عبرة و آية.

#### (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَاينْنِنَا لَغَنِفِلُونَ)

فلذلك تمر عليهم و تتكرر فلا ينتفعون بها، لعدم إقبالهم عليها.

و أما من له عقل و قلب حاضر،

فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. \*\*\*صحيح البخاري

4680 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَ اليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي لِلْأَصْحَابِهِ: «أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا»

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ

ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ السَّ

(وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَّ إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ)

أي: أنزلهم الله و أسكنهم في مساكن آل فرعون،

و أورثهم أرضهم و ديارهم.

\*\*\*هُوَ بِلَادُ مِصْرَ وَ الشَّامِ، مِمَّا يَلِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ نَوَاحِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ اسْتَقَرَّتُ يَدُ الدَّوْلَةِ الْمُوسَوِيَّةِ عَلَى بِلَادِ مِصْرَ بِكَمَالِهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَابِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ } [الْأَعْرَافِ: 137]

وَ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: { فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَكِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَايِيلَ} [الشعراء: 57-59]

(وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ)

من المطاعم والمشارب و غيرهما

#### (فَمَا آخَتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ )

الموجب لاجتماعهم و ائتلافهم،

و لكن بغي بعضهم على بعض،

و صار لكثير منهم أهوية و أغراض تخالف الحق،

فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير.

\*\*\*سنن أبي داود

4596عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:
«افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً،
وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً،
وَ تَفْتَرَقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً»

#### الِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ )

\*\*\*يفصل

#### (يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)

\*الميسر:إن ربك -أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة، و يَفْصل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك، فيدخل المكذبين النار و المؤمنين الجنة.

بحكمة العدل الناشئ عن علمه التام، و قدرته الشاملة،

و هذا هو الداء، الذي يعرض لأهل الدين الصحيح.

و هو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية،

سعى في التحريش بينهم، و إلقاء العداوة و البغضاء،

فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك،

ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، و عداوة بعضهم لبعض،

ما هو قرة عين اللعين.

و إلا فإذا كان ربهم واحدًا، و رسولهم واحدًا، و دينهم واحدًا،

و مصالحهم العامة متفقة،

1-يف\_\_\_رق شملهم،

2-و يشـــت أمرهم،

3-و يحـــل رابطتهم و نظامهم،

4-فيفـــوت من مصالحهم الدينية و الدنيوية ما يفوت،

5-و يمـــوت من دينهم، بسبب ذلك ما يموت؟.

فنسألك اللهم، لطفًا بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم و يرأب صدعهم، و يرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال و الإكرام.

فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ

## لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ الْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَدِينَ اللهِ وَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ

يقول تعالى لنبيه محمد عرايا:

( فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ )

هل هو صحيح أم غير صحيح؟.

(فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَبُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكً)

أي: اسأل أهل الكتب المنصفين، و العلماء الراسخين،

فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، و موافقته لما معهم،

فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى،

بل ربما كان أكثرهم و معظمهم كذبوا رسول الله و عاندوه،

و ردوا عليه دعوته.

و الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم،

و جعل شهادتهم حجة لما جاء به،

و برهانًا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟

فالجواب عن هذا، من عدة أوجـــه:

1-أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم،

فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم.

و أما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم،

لأن الشهادة مبنية على العدالة و الصدق،

و قد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين، ك « عبد الله بن سلام » و أصحابه و كثير ممن أسلم في وقت النبي الله و خلفائه،

و من بعده و « كعب الأحبار » و غيرهما.

2-أن شهادة أهل الكتاب للرسول والمسلم على كتابهم التوراة الذي ينتسبون اليه.

فإذا كان موجودًا في التوراة، ما يوافق القرآن و يصدقه، و يشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك، لم يقدح بما جاء به الرسول.

3-أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه،

و أظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد.

و من المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد

فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عدم رد المعادي،

و إقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن و صدقه.

4-أنه ليس أكثر أهل الكتاب، رد دعوة الرسول،

بل أكثرهم استجاب لها، و انقاد طوعًا و اختيارًا،

فإن الرسول بعث و أكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب .

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة، حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام، و مصر،

و العراق، و ما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب،

و لم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق،

و من تبعهم من العوام الجهلة،

و من تدين بدينهم اسمًا لا معنى، كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل،

و إنما انتسبوا للدين المسيحي، ترويجًا لملكهم، و تمويهًا لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة.

و قوله: (لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك)

أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه و لهذا قال:

(فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ)

كقوله تعالى: (كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِنْهُ)

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهِ فَاللهِ فَالللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّ

1–الشك في هذا القرآن و الامتراء فيه.

2-و أشد من ذلك، التكذيب به،

و هو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه،

و رتب على هذا الخسار،

و هو عدم الربح أصلا و ذلك بفوات الثواب في الدنيا و الآخرة،

و حصول العقاب في الدنيا و الآخرة،

و النهي عن الشيء أمر بضده،

فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن، و طمأنينة القلب إليه، و الإقبال عليه، علمًا و عملا.

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب، و أفضل الرغائب، و أتم المناقب، و انتفى عنهم الخسار.

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللِمُ اللِّهُ الللِّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ ال

يقول تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْمِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ)

أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النار،

لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله و قضاه،

ف (لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَتِهِ

فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا، و غيا إلى غيهم.

و ما ظلمهم الله، و لكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله، بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم، وأبصارهم،

فلا يؤمنوا (حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ)

الذي وعدوا به.

فحينئذ يعلمون حق اليقين، أن ما هم عليه هو الضلال،

و أن ما جاءتهم به الرسل هو الحق.

و لكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئًا،

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، و لا هم يستعتبون،

و أما الآيات فإنها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع و هو شهيد.

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ اللَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْمَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۖ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ الله فَهُلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ ثُولً فَٱنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِكَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثُنَّ ثُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكَذَاكِ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّ

فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ عَلَىٰ عَنْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ عَالَىٰ عَلَا كَانَتْ قَرْيَةً ﴾ يقول تعالى: (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ﴾

من قرى المكذبين

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى: فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ بِكَمَالِهَا مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ الَّذِينَ بَعَثْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ،

. مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ كَالْ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ كَاهَا قَال تَعَالَى:

{يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس: 30] {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونًا [الذَّارِيَاتِ:52] ،

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزُّخْرُفِ:23]

\*\*\* صحيح البخاري

5705 عن ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ:

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، ۚ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ،

وَ النَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ،

قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟

قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ،

قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأَّفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأَّفُقَ،

ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَ هَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ،

فَإِذَا سَوَاذٌّ قَدْ مَلَأَ الأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ ِّأُمَّتُكَ،

وَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ "

(ءَامَنتُ)

حين رأت العذاب

(فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ)

أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه، حين رأى العذاب

كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبًا، لما قال:

(آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَابِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقيل له (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)

و كما قال تعالى:

(فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ)

وقال تعالى

(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كلا)

و الحكمة في هذا ظاهرة فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة و لو صرف عنه العذاب و الأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران

و قوله (إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآ ءَامَنُواْ )

بعدما رأوا العذاب

\*الميسر:فإنهم لمّا أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحا،

فلمًا تبيّن منهم الصدق في توبتهم كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب منهم،

#### (كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينٍ)

\*الميسر:و تركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت إنهاء آجالهم.

فهم مستثنون من العموم السابق

و لا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب و الشهادة لم تصل إلينا و لم تدركها أفهامنا

قال الله تعالى

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إلى قوله وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ \* فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ)

و لعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و أما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر

#### بل قد استمر فعلا و ثبتوا عليه و الله أعلم

\*\*\*وَ الْغَرَضُ أَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ بِكَمَالِهَا بِنَبِيِّهِمْ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرَى، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، وَ هُمْ[ أَهْلُ نِينَوى]

وَ مَا كَانَ إِيمَانُهُمْ إِلَّا خَوْفًا مِنْ وُصُولِ الْعَذَابِ الَّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ،

بَعْدَ مَا عَايَنُوا أَسْبَابَهُ، وَ خَرَجَ رَسُولُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ،

فَعِنْدَهَا جَأْرُوا إِلَى اللهِ وَ اسْتَغَاثُوا بِهِ، وَ تَضَرَّعُوا لَدَيْهِ.

وَ اسْتَكَانُوا وَ أَحْضَرُوا أَطْفَالَهُمْ وَ دَوَابَّهُمْ وَ مَوَاشِيَهُمْ،

وَ سَأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ.

فَعِنْدَهَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَ كَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَ أُخِّرُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا قَوْمَ يُوثُسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَىٰ عِنْمَ يُوثُسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَىٰ عِينٍ }

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًّا فَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلتَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْمَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

يقول تعالى لنبيه محمد على:

(وَلَوْ شَاآة رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا)

بأن يلهمهم الإيمان، و يوزع قلوبهم للتقوى، فقدرته صالحة لذلك، و لكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين، و بعضهم كافرين.

(أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ)

\*\*\*تلزمهم

(حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ)

أي: لا تقدر على ذلك، و ليس في إمكانك،

و لا قدرة لغير الله على شيء من ذلك.

\*\*\*لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَ لَا إِلَيْكَ، بَلْ إِلَى اللَّهِ

{يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}

[فَاطِرِ: 8]

{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاعُ [الْبَقَرَةِ: 272]

{لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [الشُّعَرَاءِ: 3] ،

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [الْقَصَصِ:56]

{فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرَّعْدِ: 40]

{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصيْطِيٍ} [الْغَاشِيَةِ: 21، 22]

(وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ)

أي: بإرادته و مشيئته، و إذنه القدري الشرعي،

فمن كان من الخلق قابلا لذلك، يزكو عنده الإيمان، و فقه و هداه.

(وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ)

أي: الشر و الضلال

(عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ )

عن الله أوامره و نواهيه، و لا يلقوا بالا لنصائحه و مواعظه.

#### ( قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ )

يجعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات و الأرض،

و المراد بذلك: نظر [الفكـــر و الاعتبـــار و التأمـــل]

لما فيها، و ما تحتوي عليه، و الاستبصار،

فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، و عبرًا لقوم يوقنون،

تدل على أن الله وحده، المعبود المحمود، ذو الجلال و الإكرام،

و الأسماء و الصفات العظام.

#### (وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ)

فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم و عنادهم.

\*\*\* كَمَا قَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَ عَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَقَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ} [يُونُسَ: 96، 69] .

#### (فَهَلُ يَنْظِرُونَ )

أي: فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله، بعد وضوحها،

#### (إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِيكَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ)

أي: من الهلاك و العقاب، فإنهم صنعوا كصنيعهم و سنة الله جارية في الأولين و الآخرين.

#### (قُلْ فَٱننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتَظِرِين)

فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة، و النجاة في الدنيا و الآخرة، و ليست إلا للرسل و أتباعهم.

و لهذا قال: (ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً )

من مكاره الدنيا و الآخرة، و شدائدهما.

رُكَذَالِكَ حَقًا عَلَيْنَا)

أوجبناه على أنفسنا

\*\*\*حَقًّا أَوْجَبَهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيَةِ:

لَّهُوْلِهِ {كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الْأَنْعَام: 12]

كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

صحيح البخاري

3194 عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَٰهُ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي» ( )

#### (نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ)

و هذا من دفعه عن المؤمنين، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإنه – بحسب ما مع العبد من الإيمان– تحصل له النجاة من المكاره.

<sup>(</sup>قضى) خلقه وأحكمه وأمضاه وفرغ منه. (كتب في كتابه) أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. (فهو عنده) أي الكتاب.

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْكُمُ فِي شَكِي مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئْ أَعْبُدُ ٱلَّذِي يَتَوَفَّ كُمُّ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ وَلَكِئْ أَعْبُدُ ٱللَّهِ ٱللَّذِي يَتَوَفَّنَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَ لَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَنْ الظَّلِمِينَ ﴿ فَا يَنْ الطَّلُومِينَ النَّهُ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُلُ وَلَا يَنْ الطَّلُومِينَ النَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَنفَعُلُ وَلَا يَنْ الطَّلُومِينَ النَّ

يقول تعالى لنبيه محمد را المرسلين، و إمام المتقين و خير الموقنين:

( قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي)

أي: في ريب و اشتباه، فإني لست في شك منه،

بل لدي العلم اليقيني أنه الحق،

و أن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك، الأدلة الواضحة، و البراهين الساطعة.

و لهذا قال: (فَلا آعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ)

1-لا تخلـــق و لا ترزق،

2-و لا تــــدبر شيئًا من الأمور،

و إنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادتها.

#### (وَلَنِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّنَكُمْ)

أي: هو الله الذي خلقكم، و هو الذي يميتكم، ثم يبعثكم،

ليجازيكم بأعمالكم،

فهو الذي يستحق أن يعبد،و يصلى له و يخضع و يسجد.

#### (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

أي: أخلص أعمالك الظاهرة و الباطنة لله،

\*الميسر:و أُمِرْت أن أكون من المصدِّقين به العاملين بشرعه.

( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا)

أي: مقبلا على الله، معرضًا عما سواه،

(وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ)

لا في حالهم، ولا تكن معهم.

( وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ

و هذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع و لا يضر،

و إنما النافع الضار، هو الله تعالى.

(فَإِن فَعَلْتَ)

بأن دعوت من دون الله، ما لا ينفعك و لا يضرك

(فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ)

أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها، و هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى:

(إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!!

وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُمُّوا إِلَى مُّرُوا إِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْ لِهِ عَنْ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الْ

(وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ)

هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة،

فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر، كفقر و مرض، و نحوها (فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو)

لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، و لو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله،

و لهذا قال: (وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضَّالِمِّهُ)

أي: لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله و إحسانه، كما قال تعالى:

### (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلامُرْسِلَلَهُ مِنْ بَعْدِهِ

#### (يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً،)

أي: يختص برحمته من شاء من خلقه، و الله ذو الفضل العظيم،

#### (وَهُوَ ٱلْعَفُورُ)

لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته،

ثم إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها، و صغارها.

#### (ٱلرَّحِيثُ )

الذي وسعت رحمته كل شيء، و وصل جوده إلى جميع الموجودات،

بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين،

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع، أن الله، هـــو:-

المنفرد بالنعم، و كشف النقم، و إعطاء الحسنات، و كشف السيئات و الكربات،

و أن أحدًا من الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، و أن ما يدعون من دونه هو الباطل.

و لهذا - لما بين الدليل الواضح قال بعده:-

# قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّتِكُمُّهَ مَنِ ٱهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَقْسِمِ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أُومًا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (اللهُ اللهُ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أُومًا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (اللهُ اللهُ وَمُن خَيْرُ ٱلْمُكِيمِينَ (اللهُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ (اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاصْبِرَ حَتَى يَعْكُمُ ٱللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ (اللهُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ (اللهُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ اللهُ اللهُ وَاصْبِرَ حَتَى يَعْكُمُ ٱللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاصْبِرَ حَتَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْعُ مَا يُوحِقُ إِلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أي: ( أَن ) يا أيها الرسول، لما تبين البرهان

#### (يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ)

أي: الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، و هو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم،

أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء،

و فيه من أنواع الأحكام و المطالب الإلهية و الأخلاق المرضية،

ما فيه أعظم تربية لكم، و إحسان منه إليكم،

فقد تبين الرشد من الغي، و لم يبق لأحد شبهة.

#### (فَكَنِ ٱهْتَدَىٰ)

بهدى الله بأن علم الحق و تفهمه، و آثره على غيره

#### (فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمِّهُ )

و الله تعالى غني عن عباده، و إنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.

#### (وَمَن ضَلَّ)

عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به،

#### (فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا )

و لا يضر الله شيئًا، فلا يضر إلا نفسه.

#### (وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ)

فأحفظ أعمالكم و أحاسبكم عليها، و إنما أنا لكم نذير مبين،

\*\*\*و ما أنا موكل بكم حتي تكونوا مؤمنين

#### (وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰۤ إِلَيْكَ)

\*\*\* مَّسَّكَ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ أَوْحَاهُ

#### (وَأَصْبِرً)

عَلَى مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَكَ مِنَ النَّاسِ،

و (يَحْكُمُ ٱللَّهُ ) بينك و بين من كذبك

#### (وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَاكِمِينَ)

\*\*\* خَيْرُ الْفَاتِحِينَ بِعَدْلِهِ وَ حِهُمَتِهِ.

العدل التام، و القسط الذي يحمد عليه.

و قد امتثل الشي أمر ربه، و ثبت على الصراط المستقيم،

حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، و نصره على أعدائه بالسيف و السنان، بعد ما نصره الله عليهم، بالحجة و البرهان، فلله الحمد، و الثناء الحسن،

كما ينبغى لجلاله، و عظمته، و كماله و سعة إحسانه.

تم تفسير سورة يونس

و الحمد لله رب العالمين.

#### 11-تفسير سورة هــــود العَلِيِّة - و هي مكية

#### بِسْ مِلْسِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

#### (الْرَّكِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنَكُهُ أَمُّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ)

\*\*\* سنن الترمذي

3297 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَ الوَاقِعَةُ، وَ المُرْسَلَاتُ، وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»:

()**الّر** يقول تعالى:

هذا (كِنَبُ )

عظیم، و نزل کریم،

#### (أُعْرِكُمْتُ ءَايِنْكُو)

أي: أتقنت و أحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها و نواهيها،

فصيحة ألفاظه بهية معانيه.

\*الميسر: أُحكمت آياته من الخلل و الباطل،

#### (ثُمُّ فُصِّلَتُ)

\* ثم بُيِّنت بالأمر و النهي و بيان الحلال و الحرام من عند الله أي: ميزت و بينت بيانا في أعلى أنواع البيان،

#### (مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ)

يضع الأشياء مواضعها، و ينزلها منازلها، لا يأمر و لا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته،

#### (خَبِيرٍ)

مطلع على الظواهر و البواطن.

فإذا كان إحكامه و تفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا، عن عظمته و جلالته و اشتماله على كمال الحكمة، و سعة الرحمة .

و إنما أنزل الله كتابه لـ (أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهُ)

أي: لأجل إخلاص الدين كله لله، و أن لا يشرك به أحد من خلقه.

#### (إِنَّنِي لَكُرُ)

أيها الناس

#### (مِنْهُ)

أي: من الله ربكم

#### (نَذِيرٌ)

لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة،

#### (وَبَشِيرٌ)

للمطيعين لله بثواب الدنيا و الآخرة.

\*\*\* صحيح البخاري

4770 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:-

لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]،

صَعِدَ النَّبِيُّ وَكُلِّ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي:

«يَا بَنِي فَهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ» - لِبُطُونِ قُرَيْشٍ ِ-

حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعً أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَب وَ قُرَيْشٌ،

فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكْنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟»

قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا،

قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟

فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}

[المسد: 2]()

(وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو)

عن ما صدر منكم من الذنوب

(ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ)

فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة و الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه و يرضاه.

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار و التوبة

فقال: (يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا)

أي: يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به و تنتفعون.

\*\*\*في الدنيا

(إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى)

أي: إلى وقت وفاتكم

<sup>(</sup>رسولا) من يستطلع له الخبر. (أرأيتكم) أخبروني.

<sup>(</sup>خيلا) عليها فرسان يركبونها. (تغير) تهجم وتوقع بكم. (بين يدي) قدام]

(وَيُؤْتِ) منكم

#### (كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَّلَهُ,)

أي: يعطي أهل الإحسان و البر من فضله و بره، ما هو جزاء لإحسانهم،

من حصول ما يحبون، و دفع ما يكرهون.

\*\*\*في الدار الآخرة

#### (وَإِن تَوَلَّوْاً )

عن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، و ربما كذبتم به

#### (فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ)

و هو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين و الآخرين،

فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.

#### (إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو)

و في قوله: (عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه قدير على كل شيء

و من جملة الأشياء إحياء الموتى، و قد أخبر بذلك و هو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا و نقلا.

أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْكُأَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ آنَ يخبر تعالى عن جهل المشركين، و شدة ضلالهم،

#### ( أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ

أي: يميلونها

\*\*\*صحيح البخاري

4682 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

قَرَأَ: أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُّورُهُمْ

قُلْتُ: يَا أَبَا العَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ؟

قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي» فَنَزَلَتْ: أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ

#### (لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ)

من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم، وبصره لهيئاتهم.

قال تعالى - مبينا خطأهم في هذا الظن-

#### (أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ)

أي: يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال، التي هي من أخفى الأشياء.

بل (يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ)

من الأقوال و الأفعال

#### (وَمَا يُعُلِنُونَ )

منها، بل ما هو أبلغ من ذلك،

#### (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ)

أي: بما فيها من الإرادات، و الوساوس، و الأفكار،

التي لم ينطقوا بها، سرا و لا جهرا،

فكيف تخفى عليه حالكم، إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه.

و يحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته، أنهم – من شدة إعراضهم –

#### (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ )

أي: يحدودبون حين يرون الرسول الشائلا يراهم و يسمعهم دعوته،

و يعظهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم،

و أنهم لا يخفون عليه، و سيجازيهم بصنيعهم.